inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الألف كتاب (الثاني)

# كتك غيرت الفكر الإنساني

أحمد محمد الشنوان







الأف كناب والثاني

ڪتب غيرت الفكر الإنساف

# الألفاكتابالثاني

الإنشواف العام و سمر برسوحان رئیس معلست الإدارة

دشيس الشويو لمشعى المطبيعي

مديرالتحوير أحسمدصليحة سكرتيرالتحوير محسمود عسده

الإشراف الفنى محسمد قطب

الإخراج الضنى مسسواد نسسيم Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# كتب غيّرت الفكر الإنسَاني

أحمد محمد الشنوان



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الإخراج الفنى :

●فاتن أحمد رضا

# كتب غيّرتالفكرالإنشان

| • | الكتب الخمسة    | لكونفوشيوس       |
|---|-----------------|------------------|
|   | الجمهورية       | لأفلاطون         |
| • | أصول الهئدسة    | لاقلي <i>د</i> س |
| • | القسانون        | لابن سينا        |
| • | القسدمة         | لابن خلدون       |
| • | الأمسسير .      | ليكافيلي         |
| • | التأملات        | لديكارت          |
| • | المبادىء        | لنيوتن           |
| • | روح القوانين    | لونتسكيو         |
| • | ثروة الأمم      | لآدم سمیث        |
|   | اصل الأنواع     | لداروين          |
| • | راس المال       | لماركس           |
| • | النظرية النسبية | لآينشىتين        |



The combine (no samps are applica by registered version)

تقسليم

بقلم الأستاذ / صبرى أبو المجد

● أبدت الكتب قوة هائلة من أجل الخير ومن أجل الشي طوال التاريخ المسجل للجنس البشرى ، هذه مناقشة فاحصنة لثلاثة عشر كتابا من أهم المؤلفات في جميع العصور ، كان لها تأثير عظيم على الفكر الانسساني من أقدم العصور الى يومنا

وصفت هذه الكتب وصفا دقيقا واضحا في هذا الكتاب المتع سهل القراءة ، ومؤنفه هو ابني وتلميذي أحمد محمد الشنواني الكاتب الصحفي بدار الهلال ، يبين بوضوح ذلك النفوذ الحاسم والواسع الانتشار لهذه الكتب .

وها نحن ذا نقدم هذا الكتاب الذي قدم عرضا موضوعيا لكتب من عدة عصور تبين القوة الهائلة للكلمة الطبوعة وأثرها على التقدم البشرى •

والغرض من هذا المؤلف الذي بين أيدينا هو توضيح القوة العاتية للكتب عن طريق مناقشة أمثلة معينة ، ولم تكن في نية مؤلفنا تقديم قائمة « بأحسن الكتب » أو « أعظم الكتب » ولكن كان هدفه هو اكتشاف الكتب التي كان لها أعظم الأثر وأعمقه على الفكر الانساني منذ أقدم العصور الى يومنا هذا •

والمؤلفات الرائدة في التراث الفكرى العالمي كثيرة ومتنوعة ، ففي أي فرع من فروع التاليف في الفكر الانساني نجد كتبا كان لها فضل الارتياد في ميدانها ، وفضل المبادرة الى التاليف فيها ، على مدى التاريخ الانساني الطويل ،

ورواد المؤلفين منذ ظهر أول انتاج فكرى مسطور مدون لا يحصى عددهم ولكل واحد منهم مجال اشتهر به ، ونبغ فيه ، وكان فيه أولا . حاء بعده أخلافه فزادوا عليه ، وعمقوا أفكاره ووسعوا مجالاته ، ولكن فغال الكتاب الرائد بقى كما هو لم يحجبه من جاءوا بعده ، وساروا فى الدرب الذى سار فيه .

وكما قلنا ليس المجال مجال احصاء وحصر لهذه المؤلفات الرائدة ، فان هذا العمل تنوء أثقاله بالعصبة أولى القوة ، ولكنى عشت فى هذا الكتاب مع ثلاثة عشر من الكتب الرائدة تمثل عصورا مختلفة من تاريخ الفكر الإنسانى وتمثل ألوانا مختلفة من الثقافة والفكر .

وعندما يستعرض المرء هذه الكتب الثلاثة عشر المحملة بالحركة . يطرأ على بالنا دائما هذا السؤال : هل الكتاب الذي أحدث أثرا هائلا كان بسبب ما فيه أم لأن الوقت كان لرضا خصبة له ؟ ويغلب على الظن ان الزمن عامل هام في صنع القوة المؤثرة للكتاب .

وبين أيدينا كثير من الأمثلة: فقد وضع ميكافيل كتاب « الأمير » لتحرير وطنه الحبيب ايطاليا من الاعتداء الأجنبي ، وكانت انجلترا على استعداد لتوسيع اقتصادها التجارى والصناعى الى اقصى حدود تستطيعها عندما كان آدم سميث يؤلف كتاب « ثروة الأمم » ولولا الأحوال القاسية السائدة فى الصناعة الأوروبية ولاسيما نظهام الصانع الانجليزية فى منتصف القرن التاسع عشر لما أحدث كتاب « رأس المال » لكارل ماركس كل هذا الدوى ٠

وهناك كتب لم تحدث تأثيرها الكامل الا بعد سنوات وسنوات من نشرها ، فمثلا كان آدم سميث وكارل ماركس في عداد الأموات عندما أدرك العالم أعمية كتابيهما!

ويتردد في ذهني سؤال عندما أتأمل قائمة الكتب التي اختارها مؤلفنا ، ألا وهو : كيف يمكن قياس التأثير ؟ ولما كان هدف المؤلف اختيار الكتب التي يمكن للحكم على آثارها بمصطلحات النتائج الثابتة أو الأفعال ، فالقياس الصحيح لمدى التأثير هو ما أحدثه الكتاب من قوة معارضة أو قوة تأييد ، فاذا أثار كتاب ما معارضة عنيفة وشعورا مماثلا من التأييد لوجهة نظره ، فالاحتمالات انه قد أثر تأثيرا عميقا في تفكير الناس .

وأيضا عندما يستعرض للرء الكتب الثلاثة عشر بحسب ترتيبها التاريخي ، يدهش لاستمراد العاوم والمعارف \_ حلقة الاتصال التي

تربطها معا · حقيقة لقد عبر عن هذا « هيتشينز » بقوله : يوجد هنا تقيم « المحادثة العظمى » وقد أخذ كوبرنيكوس الايحاء من قدامى فلاسفة الاغريق ، ونيسوتن بدوره ( وقف على أكتاف العمالقة ) كوبرنيكوس وجاليليو وكبلر وغيرهم ، وبدونهم ما كان لأنيشتاين أن يحدث أثرا · أما داروين فقد أعلن في صراحة أنه مدين الى عدد كبير من علماء الأحياء والجغرافيا والجيولوجيا ، بنى على مؤلفاتهم نظريته عن أصل الأجناس ·

ان فائدة هذا الكتاب الذى بين أيدينا أن به تعريف لأهم الكتب والكتاب يغرى جمهور المثقفين بقراءة الأصول ، ويتيح الفرصة لأصحاب المشاغل الجمة اللذين لا يتسبع وقتهم لقراءة أصول أمهات هذه الكتب أن يلموا بها الماما جيدا وكذلك يسعف ذاكرة قارىء الأصول على تذكر ما وعى منها ودرس .

ان القارى، العربى فى حاجة ماسة الى هذا الكتاب الذى يقدم عصيرا مفيدا لكل تلك الكتب التاريخية ، كما يقدم زبدة المعارف الانسانية التى لا غنى عنها فى تكوين المثقف الذى يعيش فى القرن العشرين وما بعده ، ونامل أن المؤلف الشاب يتحفنا بجولات أخرى مع كتب أخرى أحدثت فى التاريخ آثارا قوية ،

وبعد ٠٠

فهذا كتاب هو في ذاته كتب جمعها المؤلف من خزائن الدنيا بنية الحدمة والنفع • وتما أحوج المكتبة العربية الى كتب تصدر من أمثال هذا المؤلف الموضوعي المفيد • •

فليكن هذا الكتاب أول بذرة تلقى في هذه الأرض الطيبة •

وأقصى ما أتمناه أن يتلقاه القراء بالقبول لينتفعوا بقراءته وأملى كبير في أن يتلقف القراء هذا الكتاب الذي نجح في أن يقدم ألوف الصفحات من الكتب التاريخية في هذه الصفحات وللمؤلف الشاب منى في النهاية كما في البداية كل شكر وتقدير لهذا الجهد البناء المخلص الذي أريد به الحير للناس ٠٠



● كانت الكلمة بداية الانسان ، لانه بالكلمة أصبح الانسان انسانا • فاللغة • هى التى جعلت الانسان يتميز على بقيسة الكائنات ، فهى أعظم آلة ذهنية اخترعها الانسان أو يمكن أن يخترعها في أى يوم من الآيام ، فهى أداة التخاطب والمعرفة والتفكير ، التى مكنت الانسان من أن يتعلم ويعلم ، ويتذكر ويتخيل ، ويبدع ويبتكر ، فنحن نقوم بهذه العمليات كلها من خلال اللغة التى تتألف من كلمات كل منها لمسمى كلها من خلال اللغة التى تتألف من كلمات كل منها لمسمى من المسميات المادية أو المعنوية ،

هلم اللغة بكل هذا الجلال والخطر في حياة الانسان أي انسان هي واحدة من تراث الانسانية •

ولكى يعرف الانسان لابد أن يقرأ ، والمطبعة هي أم المعرفة : لها ثمانية وعشرون جنديا هي حروف من الرصاص ، تنفذ الى المعانى ، فتنفتح مغاليق الجهالة · وهذه الحروف تذوب في كتاب ، ثم ترسل اشعاعها عن طريق العين الى العقبل والقلب ، فاذا الاشسسعاع نور الدنيسا ، ولألاة الحضيارات ·

والكتاب في تحديده المادي هو مجمع الحروف والكلمات ، وفي تحديده المعنوى هو الوسيط بين ذهنين ينقل من هذا الى ذاك عصدارة الفكر ، ويجعل بين الكاتب والقارىء مشاركة روحية يختلف أثرها باختلاف قوة طرفيها ،

وأقدم الكتب هو هذا الكون الذى ألفه الخالق وما برح الناس على:

مدى الأزمان يقرءون سطوره ويتملون معانيه ويتلقون عنه الوحي يسمو بارواحهم الى عبادة ربهم الذي علم بالقلم ·

وشاء الله بعد ذلك أن يوحى الى عباده بآيات الهداية والرساد فكان الكتاب مجموعة وصاياه اليهم خطوها على الواح من الحجر وعلى رق الحيوان منداة الدى ثم خطوا على هذه الصيفحات كلهسا علومهم وآدابهم

ان ــ وما زال ـ للكتاب شأن وأى شأن فى جميع العصور فهو حرز لا يتداوله الا الكهنة وخدام المعابد ، ثم هو شىء نفيس لا يقتنيه الا الأمراء والزعماء ، ثم هو أداة للتثقيف والتهذيب تزخر به المكتبات العامة والخاصــة ويحتفى به طلب العلم أولئك الذين تضم الملائكة أجنحتها لهم .

وبالكتابة أخذ الانسان يدون على انحجر وعلى جلد الحيوان وعلى أوراق النبات وعلى ما صنعت يداه من نسيج صوف أو كتان ، محصوله من العرفة : ما تلقاه مشافهة ، وما تعلمه من تجربته ، وما هداه اليه تفكيره ، وبالقراءة لم يعد فرضا على كل انسان ( أو كل جماعة من البشر ) أن يبدأ معرفته من الصفر ، بل أصبح بوسعه أن يستأنف من حيث انتهى من سبقه ، وهـكذا أصبحت المعرفة البشرية نسيجا متصلا عبر القرون ، يتعاقب النساجون وتتفاوت مهاراتهم ويتبساينون تقليدا وابداعا ، ولكن النسيج لا ينقطع أبدا ما دب على سطح البسيطة بشر ،

...

وهناك العديد من الكتب الهامة في تاريخ الفكر البشرى والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير فهم الانسان لنفسه وللعالم من حوله ، بل كان لبعض هذه الكتب أكبر الأثر في ظهور ثورات غيرت الفكر الانساني ، كما كانت أيضا بمثابة اضافات للحضارة الانسانية .

ومن بين هذه الكتب نجد الثلاثة عشر كتابا التى نتحدث عنها في هذا الكتاب والتى كان لها تأثير كبير على التاريخ والاقتصاد والثقافة والفكر العلمي ٠٠٠ عبر العصور ، وهناك بالطبع العسديد من الكتب الأخرى ذات الأهمية الفكرية الا اننا اخترنا عينات من هذه الكتب الهامة التى القت أضواء جديدة على الانسان وعلى الكون ٠

فمن خالال هذه المؤلفات الكبيرة والتي ظهرت في أوقات متباينة تتجسد القوى الهائلة لعالم الفكر والرأى على تقدم البشرية ·

> فكم من كتاب غير مسير الانسان وكم من عظة أنجت أمة من ورطة وكم ٠٠ وكم ٠٠

ولهذا عمدت الى جمع بعض هذه الكتب النافعة للبشرية في هذا الكتاب ·

والله المستعان أن يحقق به الفوائد وهو حسبي وكفي ٠





(١) الكتب الخمسة

كو نفوشيوس



الكتب الخمسة لكنفوشيوس ٥٠١ ق٠م ــ ٤٧٩ ق٠م

# صاحب المدرسة الأخلاقية التي ساد نفوذها الشعب الصيني أكثر من خمسة وعشرين قرنا !

يعد كونفوشيوس واحدا من الرجال القليلين الذين أثروا تأثيرا عميقا في التاريخ البشرى بقوة مواهبهم الشخصية والعقلية وبقوة انجازاتهم وفقد كان حكيما وفيلسوفا سياسيا وأخلاقيا ودينيا ، وكان مؤسسا لمدرسة دينية ساد نفوذها الشعب الصينى أكثر من خمسة وعشرين قرنا أو منذ القرن السادس قبل الميلاد حتى أوائل القرن العشرين •

ولا يمكن تفسير حقيقة ظهور مثل هؤلاء الرجال الأفذاذ على مسرح التاريخ البشرى تفسيرا كاملا ، ولكن بفحص ظروف حياتهم نستطيع على الأقل أن نزيد من قدرتنا على فهمهم ·

ومما يصعب محساولتنا فهم كونفوشيوس هـو ضخامة الأساطير والأحاديث المنقولة التي تجمعت حول اسمه طوال القرون حتى صار من الصعب أن نعرف الحقيقة • وتنبعث مثل هذه التعقيدات • أن لم نقل

الفكر الانساني - ١٧

التحريفات ، عن عاملين اثنين مختلفين تمام الاختلاف ، فمن ناحية يلاحظ ان المؤمنين به رغبوا في أن يمجدوه ، ومن ثم قاموا بتلك الأعمال المخلصة مثل وضع تاريخ دقيق لتسلسل نسبه يرجعه الى الأباطرة ، ومن ناحية أخرى فقد عمل أولئك الذين كانوا يرون أن مصالحهم مهددة من جانب هذا المفكر الثائر على احباط هجماته على الامتيازات الحصينة بتحريف وتمويه ما كان عليه أن يقوله ، وقد نجحوا في ذلك نجاحا جزئيا ، ومن ثم فان سبيلنا الآن هو أن نتغاضي تماما عن القصنة التقليدية عن حياته وعن فكره وأن نثق في الأدلة القليلة التي يمكن انتزاعها من الوثائق التي يمكن اقامة الدليل على انها قديمة ويمكن الاعتماد عليها ،

# • سيرة كنفوشيوس وبيئته الاجتماعية والثقافية

Confecious يتكون اسم كنفوشيوس وهو الاختصار اللاتيني لاسم الحكيم الذي نتحدث عنه ، من لفظين : كنج Kung وهو اسم القبيلة التي ينتمي اليها الحكيم ، ثم فوتسي Fu-tze ومعناه الرئيس أو الفيلسوف ، فاسم كنفوشيوس اذن يعنى رئيس قبيلة كنج وفيلسوفها أو حكيمها ، ولقد ولد هذا الحكيم سنة ٥٥١ قبل الميلاد في ولاية « لو » Lu وكانت الصين في ذلك الوقت تسير على النظام الاقطاعي ، فكانت مفسمة الى ولايات وعلى رأس كل ولاية دوق أو وال يخضع للامبراطور كما كانت كل ولاية مقسمة الى مقاطعات على رأس كل منها نبيل • وكانت المقاطعات تؤلف كل ولاية في تطاحن مستمر فيما بينها ، فكل منها كانت تحاول التوسع على حساب الأخرى ، وكذلك كانت الحال بين الولايات : عراك مستمر بين الولاة الذين كان يحاول كل منهم التوسع على حساب الآخرين • وكانت الحوادث تؤرخ بالنسبة لحكم الولاة والنبلاء ، فمثلا ولد كنفوشيوس في السنة الثانية والعشرين من حكم هسيانج أمير ولاية « أو » ، وهي تقابل سنة ٥٥١ ق٠م٠ ونشأ كنفوشيوس فقيرا في خدمة أحد الأمراء الذي كلفه برعى الأغنام • وتفانى كنفوشيوس في هذه الحرفة مما أدى الى زيادة انتاج الثروة الحيوانية في الولاية ، ومن ثم رقى بعد ذلك الى منصب مشرف على الحداثق العامة بالولاية ، ثم اضطر الى ترك مسقط رأسه لكي يتنقل في بعض الولايات المجاورة لانه شعر ان هذه الأعمال لا تناسب مواهبه ، وأخيرا أنشأ في سن الثانية والعشرين مدرسة لتعريف الشبان ذوى المواهب الخاصمة بأصول الفلسفة الأخلاقية والسياسية •

وكان تعليمه في تلك المدرسة كتعليم سقراط شفهيا لا ياجأ فيه الى الكتابة ، ولهذا فان أكثر ما نعرفه من أخباره قد وصل الينا عن طريق اتباعه ومريديه ، وقد ترك الى الفلاسفة مشللا قل أن يعبأوا به \_ وهو ألا يهاجموا قط غيرهم من المفكرين ، وألا يضيعوا وقتهم في دحض حججهم ٠ ولم يكن يعلم طريقة من طرق المنطق الدقيق ، ولكنه كان يسحد عقول تلاميذه بأن يعرض بأخطائهم في رفق ويطلب اليهم شدة اليقظة العقلية . ومن أقواله في هذا المعنى: « اذ لم يكن من عادة الشخص أن يقول: ماذا أرى في هذا ؟ فاني لا أستطيع أن أفعل له شيئًا ، • « اني لا أفتح باب الحق لمن لا يحرص على معرفته ، ولا أعين من لا يعنى بالافصاح عما يكنه في صدره • واذا ما عرضت ركنا من موضوع ما على انسان ، ولم يستطع مما عرضته أن يعرف الثلاثة الأركان الباقية فانى لا أعيد عليه درسا ، ولم يكن يشك في أن صنفين اثنين من الناس وهما وحدهما اللذان يستطيعان أن يفيدا من تعاليمه وهما أحكم الحكماء وأغبى الأغبياء ، وان لا أحد يستطيع أن يدرس الفلسفة الانسانية بأمانة واخلاص دون أن تصلح دراستها من خلقه وعقله وليس من السهل أن نجد انسانا واصل الدرس ثلاث سنين دون أن يصبح انسانا صالحا ، •

وسرعان ما التف الناس حوله حتى استطاع أن يفخر بأنه قد تخرج على يديه ثلاثة آلاف شاب غادروا مدرسته ليشغلوا مراكز خطيرة وليصبحوا من قادة الفكر والسياسة فى الصين القديمة ، كما كانوا هم الذين نقلوا آراءه فيما بعد • ولقد اتصل بفضل بعض تلامذته حوالى سنة ٢٥٥ ق٠٥ بفيلسوف صينى آخر كان معاصرا له وهو « لا أو تسى » laotze وهو من أشهر فلاسفة الصين القدامي وهو الذي يعزى اليه المذهب أو الدين التاوى Taoism الذي يقوم على وجود Tao وهو القانون السماوي الأعظم ، وأصل الحياة والنشاط والحركة في السماء والأرض وهو الذي يبعث الحياة في الموجودات • ثم عاد كنفوشيوس الى « لو » مسقط رأسه ليستأنف التدريس هناك •

وكان كنفوشيوس معلما من الطراز القديم يعتقد أن التنائى عن تلاميذه وعدم الاختلاط بهم ضروريان لنجاح التعليم • وكان شديد المراعاة للمراسم ، وكانت قواعد الآداب والمجاملة طعامه وشرابه ، وكان يبذل ما فى وسعه للحد من قوة الغرائز والشهوات وكبح جماحها بعقيدته المتزمتة الصارمة • ويلوح انه كان يزكى نفسه فى بعض الأحيان • ويروى عنه أنه قال عن نفسه يوما من الأيام مقالة فيها بعض التواضع : « قد يوجد فى كفر من عشر أسر رجل فى مثل نبلى واخلاصى ولكنه لن يكون

مولعا بالعلم مثلي ، • وقال مرة أخرى : « قد أكون في الأدب مساويا لغبرى من الناس ، ولكن « خلق ، الرجل الأعلى الذي لا يختلف قوله عن فعله هو ما لم أصل اليه بعد ، • • من وجه من الأمراء من يوليني عملا لقمت . في اثنى عسر شهرا بأعمال جليلة ، ، ولبلغت « الحكومة » درجة الكمال في ثلاث سنين » · على أننا نقول بوجه عام انه كان متواضعا في عظمته · ويؤكد لنا تلاميذه أن « المعلم كان مبرأ من أربعة عيوب ، كان لا يجادل وفي عقله حكم سابق مقرر ، ولا يتحكم في الناس ويفرض عليهم عقائده ، ولم يكن عنيدا أو أنانيا ، • وكان يصف نفسه بأنه « ناقل غير منشيء » • وكان يدعى أن كل ما يفعله هو أن ينقل إلى الناس ما تعلمه من الامبر اطورين العظيمين « يو ، و « شون ، وكان شديد الرغبة في حسن السمعة والمناصب الرفيعة ، ولكنه لم يكن يقبل أن يترامى على شيء مشين ليحصل عليهما أو يستبقيهما • وكم من مرة رفض منصبا رفيعا عرضه عليه رجال بدا له أن حكومتهم ظالمة وكان مما نصبح به تلاميذه أن من واجب الانسان أن يقول و لست أبالي مطلقا اذا لم أشغل منصبا كبيرا ، وانما الذي أعنى به أن أجعل نفسى خليقا بذلك المنصب الكبير • وليس يهمني قط أن الناس لا يعرفونني ولكنني أعمل على أن أكون خليقا بأن يعرفني الناس ، ٠

### \*\*\*

وواتته الفرصة حين عين في أواخر القرن السادس قبل الميلاد كبير القضاة في مدينة جونج – دو وتقول الرواية الصينية ان المدينة في أيامه قد اجتاحها موجة جارفة من الشرف والأمانة ، فكان اذا سقط شيء في الطريق بقي حيث هو أو أعيد الى صاحبه • وبال رقاه المدوق دنج دوق ، لو ، الى منصب نائب وزير الأشغال العامة شرع في مسح أرض الدولة وأدخل اصلاحات جمة في الشئون الزراعية ، ويقال انه لما رقى بعدئذ وزيرا للحرائم كان مجرد وجوده في هذا المنصب كافيا لقطع دابر الجريمة • وفي ذلك تقول السجلات الصينية : « لقد استحت الخيانة واستحى الفساد أن يطلا برأسيهما واختفيا ، وأصبح الوفاء والاخلاص شيمة الرجال ، كما أصبح العفاف ودماثة الخلق شيمة النساء • وجاء الأجانب زرافات من الولايات الأخرى • وأصبح كنفوشيوس معبود الشعب » •

ان هذا الاطراء سواء كان خليقا به أو لم يكن فانه كان أرقى من أن يعمر طويلا ، وما من شك في أن المجرمين قد يأتمرون بالمعلم الكبير ويدبرون المكائد للايقاع به ، ويقول المؤرخ الصيني : ان الولايات القريبة

من « لو » دب فيها دبيب الحسد وخشيت على نفسها من قوة « لو » الناهضة ودبر وزير ماكر من وزراء تشى مكيدة ليفرق بها بين دوق « لو » وكنفوشيوس ، فأشار على دوق تشى بأن يبعث الى تنج بسرب من حسان « الفتيات المغنيات » وبمائة وعشرين جوادا تفوق الفتيات جمالا وأسرت الفتيات والخيل قلب الدوق فغفل عن نصيحة كنفوشيوس ( وكان قد علمه أن المبدأ الأول من مبادى « الحكم الصالح هو القدوة الصالحة ) ، فأعرض عنوزرائه وأهمل شئون الدولة اهمالا معيبا واضطر كنفوشيوس فاعرض عنوزرائه وأهمل شئون الدولة اهمالا معيبا واضطر كنفوشيوس اللاستقالة حاقدا على النساء اللائي أدين الى القضاء على مجهوداته في اصلاح الولاية ، اذ قال فيهن في كتاب الأغاني قبل تركه « لو » :

احلر لسان الرأة

انك لا شك ستلدغ منه ان عاجلا وان آجلا

واحذر زيارة الرأة

انها ستصيبك ان عاجلا وان آجلا

هى هو !! هى هو !! ( علامة على التأوه من ألم ما أصابه من النساء )

اننى سارحل الى مكان آخر

ثم بدأ كنفوشيوس فى الارتحال والتجوال بين الولايات الصينية ، وبدأ بتصل بالولاة ويقدم النصائح ويدرس للناس ويناظر العلماء والأدباء ولما بلغ التاسعة والستين من عمره جلس دوق جيه آخر الأمر على عرش ولما بلغ التاسعة والستين من عمره جلس دوق جيه آخر الأمر على عرش الهدايا بمقامه العظيم ويدعونه الى موطنه وقضى كنفوشيوس الأعوام الخمسة الباقية من حياته يعيش معيشة بسيطة معززا مكرما ، وكشيرا ما كان يتردد عليه زعماء «لو » يستنصحونه ، ولكنه أحسن كل الاحسان بأن قضى معظم وقته فى عزلة أدبية منصرفا الى أنسب الأعمال وأحبها اليه وهو نشر روائع الكتب الصينية وكتابة تاريخ الصينيين وكان يسلى نفسه فى وحدته بالشعر والفلسفة ، ويسره أن غرائزه تتفق وقتئذ مع عقرى مكبا على العلم ، وفى الثلاثين وقفت ثابتا لا أتزعزع ، وفى سن عمرى مكبا على العلم ، وفى الثلاثين وقفت ثابتا لا أتزعزع ، وفى سن الأربعين زالت عنى شكوكى ، وفى الخمسين من عمرى عرفت أوامر السماء ،

وسعى أن أطيع ما يهواه قلبى دون أن يؤدى بى ذلك الى تنكب طريق الصواب والعدل ، •

ولم يكه كنفوشيوس يختم حياته \_ توفى عام ٤٧٩ ق٠م \_ حتى انتشر تلاميذه فى أحياء الصين ينشرون مبادئه وتعاليمه ، التى لم تلبث أن أخدت طابع القداسة وأصبحت دينا للصينيين ٠

## الله مؤننات المدرسة الكنفوشيوسية

لقد كانت الدراسات التاريخية أهم الدراسات السائدة في السين في القرن السادس قبل الميلاد • ذلك ان الصين كان بها حضارة يانعة مزهرة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والنقافية في القرن العشرين قبل الميلاد • وحدث بعد ذلك أن انحطت الأحوال في الصين ابتداء من القرن العاشر ، كما تغيرت اللغة الصينية تغيرا كبيرا في تلك الفترة بحيث أصبح رجل القرن السادس قبل الميلاد غير قادر على قراءة مؤلفات الحضارة الصينية العتيقة ، مما أدى الى شبه انقطاع تام بين حضارة الصين العتيقة وبين أجيال القرون الأولى قبل الميلاد ، لذلك ركز كنفوشيوس جهوده في نقل هذا التراث القديم الى لغة الصين الجديدة آنذاك مضيفا اليه أجزاء لا شك في أصالتها من الحكمة والمعرفة • وعلى ذلك درس كنفوشيوس وعلم كتب السابقين عليه في التاريخ والتغييرات التي طرأت على الأرض وما عليها منذ أقدم العصور ٠٠ اعتمد في هذا على الكتاب القديم المسمى أو كتاب التغيرات ، واستمر سنين عديدة يدرس هذا الكتاب الذي يرجع لسنين سحيقة ولا يعرف مؤلفه ١٠ ان جهد كنفوشيوس الأكبر يظهر في نقله التراث الصيني السحيق في لغة بسيطة سهلة حتى يقيد منها الصينيون في عصره ويعيدوا مجد أسلافهم القدامي • لذلك كان يتنقل ويرتحل باحثا عن الآثار والوثائق القديمة ومنقبا عن كل ما عسى أن يساعده في تقديم معلومات جديدة عن التاريخ الصيني السحيق ٠ كان يدرس التقاليد والعادات الدينية في ولايات الصبن المختلفة محاولا أن يصعد بها إلى أصولها الأولى ، ولقد أدت مجهوداته في النهاية الى تأليفه للكتب الخمسة أو الكلاسيكيات الخمسة Five classics ٠ وهي مؤلفاته التي يعرض فيها تاريخ الصين القديم وأصول ديانات الأسر الصينية القديمة وعشائرها وأصول العكم السياسي فيها والمباديء التي كان يترم عليها النظام السياسي • كما درس ونقل مجموعات الأغنيات التي صدرت عن تشي اس ثم هو تشي ، وهما يمثلان الأجداد الخرافيين لأباطرة دولة تشو الصينية • كما درس فروع المعرفة الستة التي كانت سائدة في عصره ، وهي التي كانت تسمى بالفنون الستة وهي : الطقوس والموسيقي والرماية، وقيادة العربات والجياد ، والقراءة وأخيرا الرياضة والحساب • وكان تلاميذ كنفوشيوس يلقبونه باسم « معلم الجنس البشرى » بل كانوا يعدونه أعظم معلم « أنجبته العصور » · وكانوا ينقلون آراء أستاذهم ويعلقون عليها ويشرحونها • وتألف عن ذلك مدرسة كبرى هي المدرسة الكنفوشيوسية التي خدمت الصين أكثر من الفي عام • لذلك تنقسم مؤلفات المدرسية الكنفوشوسية الى قسمين : قسم يسمى « الكتب الخمسة ، وهي الكتب التي كتبها كنفوشيوس نفسه أو نقلها عن العصور السحيقة وأضاف اليها اضافات أصلية وهي كتب تحتوى على مذاهب السابقين على كنفوشيوس في السياسة والفلسفة والدين والموسيقي ٠ أما القسم الثاني ، فهو مؤلفات تلاميذ كنفوشيوس في حياته أو بعد وفاته ، وفيها يعرض هؤلاء التلاميذ لآراء أستاذهم وفلسفته مع شرح وتعليق • وهذه الكتب الأخيرة مهمة جدا لانها تعد المرجع الرئيسي للفلسفة الكنغوشية وان كانت معظم أجزائها منقولة عن الكتب التي ألفها كنفوشيوس • ولكن أهميتها ترجع الى أنها تهتم بآراء كنفوشيوس أكثر من اهتمامها بالآراء والتقاليد التي كانت سائدة في العصور السحيقة ٠ كما أنها تشرح الفلسفة الكنفوشية بشكل مبسط سهل يرقى اليه تفكير الرجل العادى •

وسنعرض فى شى من التفصيل لهذه المؤلفات ثم ننتقل الى شرح منهجه وأسلوبه فى هذه الكتب والمؤلفات وبعد ذلك نتعرض لنواحى فلسفته كما وردت على لسانه فى كتبه الخمسة .

أولا: الكتب الخمسة القديمة التي الفها كنفوشيوس بنفسه وهي المسماة باسم الكلاسيكيات الخمسة:

الله كتاب الأغاني أو الشعر: وهو يحتوى على ثلاثمائة وخمس من الأغنيات والتواشيح الدينية ، وذلك بجانب سنة تواشيح تعنى بمصاحبة الموسيقى ، وهي تعطى فكرة عن الأديان التي كانت سائدة في الصين والفولكلور أو المرددات الشعبية الصينية في العصور السحيقة .

٢ - كتاب التاريخ: وهو يشتمل على الوثائق التاريخية الخاصة بالصين في عصورها السحيقة ولا سيما الأوامر والمراسسم الملكية والامبراطورية • وقد جمع كنفوشيوس في هذا الكتاب أهم وأرقى ما وجده

فى حكم الملوك الأولين من الحوادث أو الأقاصيص التى تسمو بها الأخلاق وتشرف الطباع ، وذلك حين كانت الصين امبراطورية موحدة الى حد ما ، وحين كان زعماؤها ، كما كان يظن كنفوشيوس ، أبطالا يعملون فى غير أنانية لتمدين الشعب ورفع مستواه .

٣ ـ كتاب التغيرات: وهو يبين فلسفة تطور الحوادث ، وقد ألف في الأصل للافادة منه في التنجيم ومعرفة الحوادث المستقبلة ، ولكن كنفوشيوس استطاع أن يحول « علم » التنجيم الى دراسة علمية للسلوك الانساني وكيف يتأثر بالظروف الطبيعية والاجتماعية التي تكتنفه ، ومن ثم يمكن عن طريق هذه الدراسة التنبؤ علميا بسلوك الفرد في المستقبل . وكان كنفوشيوس يرى في هذا الكتاب خير ما أهدته الصين الى ذلك الميدان المغامض ، ميدان علم ما وراء الطبيعة الذي كان جد حريص على ألا يلج بابه في فلسفته .

٤ - حوليات الربيع والخريف: وهو كتاب للتاريخ بمعنى الكلمة ،
 ١٤ قد عالج كنفوشيوس فى هذا الكتاب تاريخ الصين بالتفصيل أثناء قرنين
 ونصف من الزمان أو فيما بين مستى ٧٢٢ و ٨٤١ قبل الميلاد ٠

٥ ـ كتاب الطقوس أو التقاليد: وهو يمالج النظام السياسي الأسرة تشو القديمة ، وهي من الأسر الملكية الشهيرة التي لعبت دورا هاما في تاريخ الصين في العصور السحيقة ، كما يعالج عددا كبيرا من العادات والتقاليد الدينية والسياسية الهامة في حياة الصين في العصور التاريخية البعيدة وذلك الاعتقاده ان هذه التقاليد والقواعد القديمة من آداب اللياقة من الأسس القديمة التي الابد منها لتكوين الأخلاق ونضجها ، واستقرار النظام الاجتماعي والسلام .

ثانيا: الكتب التي كتبها تلامية أكنفوشيوس:

١ \_ فصول من كتاب الطقوس « الأخلاق والسياسة ، ·

۲ ـ فصول من كتاب الطقوس و الانسجام المركزي ، ٠

وهذان الكتابان عبارة عن أقوال مأثورة عن كنفوشيوس وأتباعه ومرجعهما الأساسي كتاب الطقوس مع تفسير هذه الأقوال •

٣ \_ المنتخبات وبه ملخص الأقوال كنفوشيوس في المناسبات المختلفة كما سحلها تلاميذه ٠

٤ ــ منسيوس mencius وهو مؤلف كبير يحتوى على سبعة كتب تعالج مذهب كنفوشيوس ومن المحتمل أن يكون مؤلف هذه الكتب السبعة منسيوس نفسه وهو تلميذ روحى لكنفوشيوس وقد تتلمذ فعلا على تزيتس حفيد كنفوشيوس و

ولما كان كتاب المنتخبات يشتمل على ملخص لفلسفة كنفوشيوس بشكل أوضح منه نسبيا من الكتب الأخرى فقد انتشر بين تلاميذ المدرسة وأتباعها حتى عرف باسم انجيل الكنفوشية .

## ● منهج كنفوشيوس في كتبه الخوسة

واذا رجعنا الى مؤلفات كنفوشيوس والمدرسة الكنفوشية ، أى الى الكتب الكلاسيكية الخمسة ثم الكتب الأربعة التي كتبها تلامية، . لوجدنا انها في الجزء الأكبر منها مكتوبة على صورة أمثلة سائرة وحكم ومواعظ منفصلة بعضها عن بعض ولا تربطها أية رابطة الوهدا هو الفرق الجوهرى في أسلوب الكتابة بين كنفوشيوس وغيره من الحكماء والفلاسفة، فأفلاطون مثلا يكتب على طريقة المحاورات ويستطيع القارىء لمحاورة منها كالجمهورية أن يتبين آراءه ومذهبه ، وأرسطو يكتب على طريقة المحاضرة فيعالج موضوعا أو عدة موضوعات متكاملة ٠ أما كنفوشيوس فهو يذكر أمثلة وقصصا مسرودة الواحدة بعد الأخرى ولا رابطة بينها ، وليس ثمة تبويب أو تصنيف للموضوعات التي يحتوى عليها كل كتاب ٠ لذلك قد عرف كثير من العلماء كنفوشيوس بأنه الرجل الذي لا يتكلم الا بحكم وأمثال قصیرة منفصلة ، كما كان بعضهم يرى استحالة استخلاص مذهب ناسفى أو اجتماعي من تلك الكتب التي هذه حالها ٠ ولكن العلماء الصينيين في كل عصر من العصور ، ثم العلماء الأوروبيين قد استطاعوا بعد دراسة هذه الكتب استخلاص المذهب الفلسفي الكنفوشي واتجهاهاته في السهاسة والاقتصاد والدين ٠٠٠ وفي غيرها من المجالات الأخرى ، تلك هي السمة الأولى من سمات كنفوشيوس في كتبه وسنورد بعضا من حكمه وأمثاله ٠ « الرجل إلذي يخطى، ولا يصلح خطاه يرتكب خطا جديدا ، الرجل الذي يعشق الدق أفضل من الذي يعرف الحق ، وذلك الذي يجد سعادته في الوصول للحق أفضل مما يعشق الحق ، اذا وجدت شخصا يستحق

أن تتحدث معه ولم تخاطبه فانك تكون قد افتقدته ، واذا وجدت شخصاً لا يستحق أن تتحدث معه وخاطبته فانك تكون قد أضعت كلامك سدى ٠ والرجل العاقل هو من لا يفتقد الرجال ولا يضيع كلامه سدى ، وسئل الحكيم مرة عن حكمه على شخص يحبه كل أفراد القرية ، فأجاب ، ليس ذلك بكاف للحكم عليه ، ثم سئل عن رأيه في شخص يكره كل أفراد القرية فأجاب « ليس ذلك بكاف للحكم عليه » ثم أضاف « ان الشخص الفاضل هو من يحبه الصالحون من أفراد القرية ويكرهه منهم الطالحون » • ان الانسان هو الذي يجعل الصدق عظيما ، وليس الصدق هو الذي يجعل الانسان عظيما » · وقال عن الكلام الجيد « ان الرجل ذا الأخلاق الكريمة لا يقول الا كلاما جيدا ولكن الرجل ذا الكلام الجيد لا يكون دائما ذا أخلاق كريمة » · أى قد يكون منافقا · ويقول « ان الرجل العاقل لا يمدح الناس على أساس أقوالهم ( بل على أسساس أفعالهم ) ولا ينكر الحقيقة اذا كانت صادرة عن شخص لا يرتاح اليه ، اذ الحقيقة جميلة أيا ا كان مصدرها ، وسئل مرة عن صفات الحكم المثالي فأجاب « بأنه الحكم الذي يجد الناس تحت ظله غذاء كافيا ، وجيشا جرارا يحميهم ، وثقة عظيمة في حكامهم » وسئل عما يمكن الاستغناء عنه من هذه الأمور الثلاثة اذا دعت ضرورة الى ذلك فقال « أفضل أولا الاستغناء عن القوة أو الجيش » ثم سئل عما يمكن الاستغناء عنه بعد ذلك فأجاب و أفضل الاستغناء عن الطعام ، اذ ما أكثر من ماتوا جوعا من الأفراد في كل جيل منذ أن وجد الانسان ، ولكن لم يحدث أن عاشت أمة بدون ثقة في حكامها ، • ويقول عن الفضائل وما يعتريها من نقائص وحب الانسانية بدون حب للدراسة يولد الجهل ، وحب العلم بدون حب الدراسة يؤدى الى الضلال وعدم التثبت ، وحب الاخلاص بدون حب للدراسة يؤدي بصاحبه إلى أن يكون ضحية الخداع ، وحب الاستقامة بلا دراسة يؤدي الى الرعونة التي لا حدود لها ، وحب الشجاعة بلا دراسة يؤدى الى التمرد ، وحب العزم والمثابرة بلا دراسة ينتهى بصاحبه الى الخبل أو التعلق بفكرة متسلطة ، • ويقول عن ثقافة الشعب : عندما أدخل قطرا من الأقطار أستطيع أن أعرف بسهولة نوع الثقافة السائدة فيه ، اذ عندما أجد في الناس رقة الطبع والشيفقة والبساطة فان هذا يدل على تعلقهم بالشعر ، وعندما يكون الناس واسعى الأفق ، عارفين لماضيهم فان هذا يدل على تمسكهم بالتاريخ ، أما اذا كانوا كرماء متفاهمين بعضهم مع بعض ، فإن هذا يدل على سيادة الموسيقى . واذا كان الشعب هادئا مفكرا ذا قوة وملاحظة فان هذا يدل على سيادة فلسفة التعبير • ولكن اذا ساد التواضع والاحترام والقناعة في عادات الأفراد فان هذا يدل على سيادة تعاليم الله ، ٠

أما السمة الثانية في أسلوب كنفوشيوس فهي استخدامه نوعا من القياس المسمى بالقياس المتتابع ، اذ اتضبح أنه ليس أرسطو هو أول مفكر استخدم منهج القياس المنطقي المتتابع ، وهو يقوم على عدة أقيسة متتابعة يتخذ كل منها مقدمته من النتيجة التي انتهى اليها القياس السابق عليه • وهذا المنهج يسيطر على جزء كبير من كتاباته ، ومن أمثلة ذلك القياس قوله : « اذا فهم الانسان طبيعة هذه الصفات الأخلاقية فانه سيفهم كيف ينظم سلوكه الفردي والأخلاقي ، واذا فهم كيف ينظم سلوكه الفردي فانه سيفهم كيف يحكم الناس ، واذا فهم كيف يحكم الناس فانه سيفهم كيف يحكم الأمم والامبراطوريات ، • أو قوله عن الصدُّت : د ان الحق المطلق غرر قابل للتحطيم ، ولما كان غير قابل للتحطيم فهو خاله ، ولما كان خالدا فانه موجود بذاته ، ولما كان موجودا بذاته فهو لا نهائي ، ولما كان لا نهائيا فهو واسع وغميق ، ولما كان واسعا وعميقاً فهو متعال وروحي · · · · · ويصف الطريق السليم الذي يجب أن يسلكه الحاكم حتى يكون فاضلا بقوله: « لا مناص للرجل الذي ينتمي لطبقة الحكام من أن يكون ذا سلوك منظم فاضل ولكن لكي يكون ذا سلوك فاضل عليه أن يؤدى واجباته نحو ذوى القربي ولكي يؤدي واجباته نحو ذوى القربي عليه أن يفهم طبيعة المجتمع الانساني والقواعد التي يقوم عليها التنظيم الاجتماعي ، ولكي يفهم طبيعة المجتمع الانساني عليه أن يفهم ألقوانين الالهية ، •

## جوهر الفلسفة الأخلاقية عند كنفوشيوس

الأخلاق ـ فيما يرى كنفوشيوس هى المبدأ الرئيسى الذى يجب أن يكون أساسا لأى نظام اجتماعى وسياسى مستقر ، فلا يتحقق نظام سليم الا اذا كان الأفراد الخاضعون له متحلين بالأخلاق الكريمة ولا يستطيع حاكم أن يقيم نظاما اجتماعيا كاملا الا اذا عمل أولا على تكميل أخلاق الأفراد أنفسهم ، فاذا شعر كل انسان بالانسجام الداخلي والراحة النفسية تسيطر على ذاته عمل على تثقيف نفسه وتجميلها بالمعارف التى تجعل منه مواطنا يفهم العادات والتقاليه والقوانين التى تخضع لها الطبيعة ، ومن ثم يعامل مواطنيه وفق هذه القوانين ويسود الانسجام بين الناس ولا تتم يعامل مواطنيه وفق هذه القوانين ويسود الانسجام بين الناس ولا تتم الأخلاق الكريمة للفرد الا بالتعليم والتربية التى تخلق منه مواطنا صالحا والتي يكون عليها الاعتماد الأكبر في تهذيب الاخلاق و وثمة شرط ثان

لانتشار الأخلاق الفاضلة التي هي عماد الحكم الصالح ، وهو أن يكون الحاكم نفسه ذا أخلاق سليمة لأنه مثال لمواطنيه ، فأذا وصلت أخلاق الأفراد الى الكمال قامت الأخلاق مقام القانون ، لذلك كان الكنفوشيون يمقتون التشريعات والقوة كأساس للحكم السياسي . فهم يرون أن تهذيب أخلاق الناس عن طريق التعليم يجعلنا نستغنى عن القوة وعن القانون والتشريعات والقضاء ٠ ويقول كنفوشيوس : د انك اذا قدت الناس وفق قوانين اجبارية وهددتهم بالعقاب ، فقد يحاولون اتقاء العقاب ، ولكن لن يكون لديهم الشعور بالشرف ، ولكنك اذا قدتهم بالفضيلة ونظمت شئونهم بالتربية فان علاقاتهم ستقوم على أساس من الشرف والاحترام » · وبذلك خالفوا المدرسة القانونية التي كانت ترى ان القوة لازمة لتنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، كما خالفوا المذهب التاوى وهو مذهب « لا أوتسي » الذي كان ينادي بالسلبية المطلقة ، أي أن يعيش الفرد لنفسه وبنفسه بدون أدنى تفكير في الآخرين وسنرى كيف استخدم كنفوشيوس الموسيقي والفنون في علاج نفسيات الأفراد وفي تقريب مشاعرهم بعضهم من يعض ، كما اهتم بالطقوس الدينية والعادات والتقاليد لأنها تقرب بين الأفراد وتؤلف بينهم وتجعلهم يشعرون بوحدتهم وتضامنهم ٠٠٠ وكل ذلك يؤدي الى وجود الحب والانسجام بين المواطنين ، مما يؤدي بهم بدوره الى الاستغناء عن القوة وعن القانون في فض المشكلات وفي الزام الأفراد بالقانون الأخلاقى •

# ولكن ما هو القانون الأخلاقي في فكر وفلسفة كنفوشيوس ؟

ان هذا القانون هو قاعدة السلوك السليم القويم ، وهى القاعدة التي يلتمسها كل انسان في سلوكه ، ومصدر هذه القاعدة هو الله أو السماء فهو الذي شرعها ونظمها ، ومن ثم فهى لا تقبل التغير والتبدل · ولقد وضعت السماء جوهر هذه القاعدة في كل بناء بشكل كامل · ذلك ان الله قد منح كلا منا طبيعته العقلية ، وهى الطبيعة التي تجعلنا أحياء مفكرين · والقاعدة الأخلاقية ليست شيئا آخر الا توجيه أفعالنا الانسانية بما يتفق وطبيعتنا العقلية الالهية · ومجموع القواعد الأخلاقية التي تنظم سلوكنا وهي ما نسميها باسم الواجبات موجودة فينا ، ونشعر بها عندما تريد فعلا من الأفعال اذ نشعر انه أخلاقي وغير أخلاقي ، فالانسان اذا رجع الى نفسه عرف القانون الأخلاقي بكل جلاء ، ولكن قد يخطيء بعض الناس لجملهم التفرقة بين الخير والشر ، لذلك كان التعليم ضروريا حتى يتقى الانسان الخلط بين الخير والشر اذا رجع الى نفسه يستشف منها القواعد الأخلاقية .

والقواعد الأخلاقية عند كنفوشيوس هي وسلط بين الافراط والتفريط ، لان الطبيعة الانسانية تقوم على عنصرين : الذات الانسانية الحقة أو الذات المركزية أو الموجود الأخلاقي كما يسميه كنفوشيوس ، ثم الانفعالات التي تستيقظ في النفس الانسانية ، وهذه الانفعالات اذا استيقظت ونمت في الانسان بحيث لا تتعدى حدا معينا في شدتها فانها تصل مع الذات الانسانية المحضلة الى حالة من الانسجام والاستقرار النفسي ، فالشخص قد يخشى الرذيلة ويبالغ في هذا الى حد التريث حتى يصل الى درجة تعلى على مستوى القانون الخلقي ويقع في الرذيلة ، فالقانون وسط بين المغالاة والتهاون ، وهنا نجد كنفوشيوس قريبا مما سيقوله أرسطو عن الفضيلة وانها وسط بين رذيلتين ،

والحياة الأخلاقية عند كنفوشيوس أشبه شيء بسفرة طويلة يقطعها الانسان بادئا باقرب نقطة فيها ، وعلى ذلك فالأخلاق الفاضلة تبدأ بين أبناء الأسرة الواحدة حيث يعامل الأب أبنساء بنفس المعاملة التي كان ينتظرها من والده و وكذلك تكون معاملة الأبناء للآباء والأمهات ، فالأسرة هي المكان الأولى للتجربة الأخلاقية وهي النقطة الأولى التي تبدأ منها الأخلاق الفاضلة ، وكما يقول كنفوشهوس في كتاب الشعر :

عندما تسود الآلفة بين الزوج والأولاد والزوجة فما أشبه النزل بربابة وعود قد تآلف انفامهما! وعندما يعيش الاخوة في تآلف وسلام فحينئد يظل النزل الى الأبد في وحدة وانسجام •

فاذا حسنت أخلاق أفراد الأسرة ، ومعاملاتهم حسنت أخلاق المجتمع لأن المجتمع ليس الا امتدادا للأسرة ، ولاننا « اذا علمنا كل أسرة كيف تتخلق فان المجتمع كله يتعلم كيف يتخلق ، واذا تعودت كل أسرة على العطف والشفقة ، تعود المجتمع كله على الشفقة والعطف ، واذا عملت كل أمة على اصلاح حالها فان الانسجام والوئام سيسبودان المجتمع الانساني بأسره » •

**(D)** (D) (D)

اذن كانت الأخلاق مطلب كنفوشيوس وهمه الأول ، وكان يرى ان الفوضى التى تسود عصره فوضى خلقية ، لعلها نشأت من ضعف الايمان القديم وانتشار الشك السوفسطائي في ماهية الصواب والحطا ، ولم يكن علاجها في رأيه هو العودة إلى العقائد القديمة وأنما علاجها هو البحث

الجدى عن مصرفة أتم من المعرفة السابقة ، وتجديد أخلاقى قائم على تنظيم حياة الأسرة على أساس صالح قويم · والفقرتان الآتيتان المنقولتان من كتبه تعبران أصدق تعبير وأعمقه عن المنهج الفلسفى الكنفوشى :

د ان القدامى الذين أرادوا أن ينشروا أرقى الفضائل فى أنحاء الامبراطورية قد بدأوا بتنظيم ولاياتهم أحسن تنظيم ، ولما أرادوا أن يحسنوا تنظيم ولاياتهم بدأوا بتنظيم أسرهم ، ولما أرادوا تنظيم أسرهم بدأوا بتهديب نفوسهم ، ولما أرادوا أن يهذبوا نفوسهم بدأوا بتطهير قلوبهم ، ولما أرادوا أن يطهروا قلوبهم عملوا أولا على أن يكونوا مخلصين فى تفكيرهم ، ولما أرادوا أن يكونوا مخلصين فى تفكيرهم بدأوا بتوسيع دائرة معارفهم الى أبعد حد مستطاع ، وهذا التوسيع فى المعارف لا يكون الا بالبحث عن حقائق الأشياء .

فلما أن بحثوا عن حقائق الأشياء أصبح علمهم كاملا ، ولما كمل علمهم خلصت أفكارهم تطهرت قلوبهم ، ولما تطهرت قلوبهم تهذبت نفوسهم ، ولما تهذبت نفوسهم انتظمت شئون أسرهم ، ولما انتظمت شئون أسرهم صلح حكم ولاياتهم ، ولما صلح حكم ولاياتهم أضحت الامبراطورية كلها هادئة وسعيدة » ٥٠

تلك هي مادة الفلسفة الكنفوشية ، وهذا هو طابعها ، وفي وسع الانسان أن ينسى كل ما عدا هذه الألفاظ من أقوال المعلم وأتباعه ، وأن يحتفظ بهذه المعاني التي هي . جوهر الفلسفة وقوامها ، وأكمل مرشد للحياة الانسانية . ويقول كنفوشيوس: « أن العالم في حرب لأن الدول التي يتألف منها فاسدة الحكم ، والسبب في فساد حكمها أن الشرائع الوضعية مهما كثرت لا تستطيع أن تحل محل النظام الاجتماعي الطبيعي الذى تهيئه الأسرة • والأسرة مختلة عاجزة عن تهيئة هذا النظام الاجتماعي الطبيعى ، لان الناس ينسون انهم لا يستطيعون تنظيم اسرهم من غير أن يقوموا نفوسهم ، وهم يعجزون عن أن يقوموا نفوسهم لانهم لم يطهروا نفوسهم من الشهوات الفاسدة الدنيئة ، وقلوبهم غير طاهرة لانهم غير مخلصين في تفكيرهم ، لا يقدرون الحقائق قدرها ويخفون طبائعهم بدل أن يكشفوا عنها ، وهم لا يخلصون في تفكيرهم لان أهواءهم تشوه الحقائق وتحدد لهم النتائج بدل أن يعملوا على توسيع دائرة معارفهم الى أقصى حد مستطاع ببحث طبائع الأشياء بحثا منزها عن الأهواء ، فليسع الناس الى المعارف المنزهة عن الهوى يخلصوا في تفكيرهم ، وليخلصوا في تفكيرهم تتطهر قلوبهم من الشهوات الفاسدة ، ولتطهير قلوبهم على هذه الصورة تصلح نفوسهم ، ولتصلح نفوسهم تصلح من نفسها أحوال أسرهم ، وليس الذى تصلح به هذه الأسر هو المواعظ التي تحث على الفضيلة أو العقاب السديد الرادع ، بل الذى يصلحها هو ما للقدوة الحسنة من قوة صامتة ، ولتنظيم شئون الأسرة عن طريق المعرفة والاخلاص والقدوة الصالحة ، يتهيأ للبلاد من تلقاء نفسها نظام اجتماعي يتيسر معه قيام حكم صالح ، .

# • طريقة الرجل الأعلى

واذن فالحكمة في فلسفة كنفوشيوس تبدأ في البيت ، واساس المجتمع هو الفرد المنظم في الأسرة المنظمة ، وكان كنفوشيوس يتفق مع جوته في أن الرقى الذاتي أساس الرقى الاجتماعي ، ولما سأله تزه \_ لو ما الذي يكون الرجل الأعلى ؟ » فأجابه بقوله : « أن يثقف نفسه بعناية ممزوجة بالاحترام » ، ونحن نراه في مواضع متفرقة من محاوراته يرسم صورة الرجل المثالي كما يراه هو جزءا جزءا \_ والرجل المثالي في اعتقاده هو الذي تجتمع فيه الفلسفة والقداسة فيتكون منها الحكيم ، والانسان الكامل الاسمى في رأى كنفوشيوس يتكون من فضائل ثلاث كان كل من سقراط ونيتشه والمسيح كما يرى الكمال كل الكمال في كل واحدة منها بمفردها ، وتلك هي الذكاء والشجاعة وحب الخير ، وفي ذلك يقول : بمفردها ، وتلك هي الذكاء والشجاعة وحب الخير ، وفي ذلك يقول : مالرجل الأعلى يخشى ألا يصسل إلى الحقيقة ، وهو لا يخشى أن يصيبه والمقر ، ، وهو واسع الفكر غير متشيع إلى فئة ، ، وهو يحرص على الألا يكون فيما يقوله شيء غير محميح » ،

ولكنه ليس رجلا ذكيا وحسب ، وليس طالب علم ومحبا للمعرفة وكفى ، بل هو ذو خلق وذو ذكاء ، « فاذا غلبت فيه الصفات البحسمية على ثقافته وتهذيبه كان جلفا ، واذا غلبت فيه الثقافة والتهذيب على الصفات البحسمية تمثلت فيه أخلاق الكتبة ، أما اذا تساوت فيه صفات البحسم والثقافة والتهذيب ، وامتزجت هذه بتلك ، كان لنا منه الرجل الكامل الفضيلة ، ، فالذكاء هو الذهن الذي يضع قدميه على الأرض .

وقوام الأخلاق الصالحة هو الاخلاص ، « وليس الاخلاص الكامل وحده هو الذي يميز الرجل الأعلى » • « انه يعمل قبل أن يتكلم ، ثم يتكلم بعدئذ وفق ما عمل » « ولدينا في فن الرماية ما يسبه طريقة الرجل الأعلى • ذلك ان الرامى اذا لم يصب مركز الهدف وجع الى نفسه ليبعث فيها عن سبب عجزه » •

« ان الذي يبحث عنه الرجل الأعلى هو ما في نفسه . أما الرجل المنحط فيبحث عما في غيره ٠٠٠ والرجل الأعلى يحزنه نقص كفايته ، ولا يحزنه ألا يعرفه الناس ، ولكنه مع ذلك ، يكره أن يفكر في ألا يذكر اسمه بعد موته ، وهو متواضع في حديثه ولكنه متفوق في أعماله ٠٠ قل أن يتكلم ، فاذا تكلم لم يشك قط في انه سيصيب هدفه ٠٠ والشيء الوحيد الذي لا يداني فيه الرجل الأعلى هو عمله الذي لا يستطيع غيره من الناس أن يراه ، ٠ وهو معتدل في قوله وفعله « والرجل الأعلى يلتزم الطريق الوسط ، في كل شيء ذلك ان « الأشياء التي يتأثر بها الانسان كثيرة لا حصر لها ، واذا لم يكن ما يحب ويكره خاضعين للسنن والقواعد تبدلت طبيعته الى طبيعة الأشياء التي تعرض لها ، والرجل الأعلى يتحرك بحيث تكون حركاته في جميع الأجيال قانونا عاما ، ويتكلم بحيث تكون ألفاظه في جميع تتخذه جميع الأجيال قانونا عاما ، ويتكلم بحيث تكون ألفاظه في جميع الأجيال مقاييس عامة لقيم الألفاظ ،

...

وعلى الحاكم أن يتحلى أيضا بالأخلاق لأنه مثال للأفراد ، وعليه في هذا الصدد التزامات تسعة :

- ١ ـ أن يتحلى بكل ما سبق بيانه من أخلاق للأفراد العاديين ٠
  - ٢ أن يحترم الأفراد الجديرين باحترامه ٠
- $\Upsilon$  أن يتودد الى من تربطه بهم صلة القربى وأن يقوم بالتزاماته اذاءهم كاملة  $\bullet$ 
  - ٤ ــ أن يجل وزراء ولايته وامبراطوريته
    - ٥ ـ أن يعامل موظفي دولته بالحسني ٠
- ٦ أن يجعل من الصالح العام صالحه الشخصى وأن يجعل من تفسه أبا للشعب ٠
- ٧ ــ أن يعمل على تشجيع الحرف والصناعات والفنون والنهوض بها .
  - أن يعطف على رعايا الدول الأحرى المقيمين في دولته .
    - ٩ أن يهتم برفاهية أمراء الامبراطورية ٠

ويجب ألا ينسى الامبراطور أو الوالى أن يستمع الى نصيحة الشعب لأن « ما تراه السماء وتسمعه ليس شيئا آخر غير ما يراه الشعب ويسمعه، وما يعتبره الشعب جديرا بالثواب والعقاب هو ما تعتبره السماء جديرا بالثواب والعقاب ، فهناك اتصال وثيق مستمر بين السماء والشعب • وعلى من يدبرون شئون الشعب أن يرعوا ذلك ويتدبروه ، • وكثيرا من العلماء وجد في هذا الكلام أساسا للديمقراطية السياسية التي نادى بها كنفوشيوس، ونستطيع أن نقارن بين هذا القول وبين ما جاء على أسان الفلاسفة اليــونان والرومان من أن صــوت الشعب من صــوت الله Vox Populi, Vox Dei بل كان كنفوشيوس يعتبر أن الحكم تفويض من السماء أو الله للحاكم فهو خليفة استخلفه الله على الأرض ، وهــذا التفويض ليس أبديا بل يمكن أن يسحب منه في أي وقت لا يلتزم فيه بالقانون الأخلاقي لأن السماء لا تمنح التفويض الا للحكام الذين يتمسكون بالمثل الأخلاقية ٠ ويقول في هذا المعنى في كتاب التاريخ : « أن توكيل السماء للحاكم ليس أبديا ، وهذا يعنى أن الحاكم يظل متمتعا بهذا التوكيل الالهي طالما استخدم هذا التوكيل فيما يعود على شعبه بالخير ، ويفقد الحاكم هذا التوكيل عندما يتبع سياسة الظلم » · ثم يضيف الى ذلك : « ان بقاء الحاكم أو الأمير يتوقف على رغبة الله أو ارادته ، وارادة الله هي ارادة الشعب فاذا نال الحاكم عطف الشعب وحبه فان الله العلى السامى ينظر اليه بعين الرضا ويوطد عرشه ٠ أما اذا فقد حب الشعب وعطفه فان العلى السامى يصب غضبه عليه ، ومن ثم يفقد دولته ، ٠

ذلك تلخيص الفلسفة السياسية والأخلاقية الكنفوشية ، ولكن المجتمع الذي نادى كنفوشيوس بوجوده مجتمع طبقى اذ كان يريد مجتمعا يوضع فيه كل انسان في الطبقة التي تؤهله لها كفاياته ، فالناس مختلفون فمنهم الغبى والذكي ومنهم حسن الخلق وسيئه ، ويقتضي العدل الكنفوشي الا يكون الناس في منزلة واحدة ، والقانون الأخلاقي يلزمنا أن نضع كل انسان في مكانته ووفق صفاته وكفاياته وأخلاقه لأن د الله اذ وهب الحياة لمخلوقاته لا شك وهبها من النعم ما يتناسب مع صفاتها فهو ينمي الشجرة الممتلئة بالحيوية ، على حين انه يطبح بتلك التي قد يتطرق اليها الفساد ٠٠٠ » ولكن طبقات كنفوشيوس ليست طبقات مقفلة على أصحابها بل هي طبقات مفتوحة يستطيع كل انسان أن يصل اليها ما دامت أخلاقه بل هي طبقات مفتوحة يستطيع كل انسان أن يصل اليها ما دامت أخلاقه الاحترام والتبجيل خاصة بها ولها وضعها في السلم الاجتماعي وذلك هو الاحترام والتبجيل خاصة بها ولها وضعها في السلم الاجتماعي وذلك هو الد نيل (لي) أو النظام الاجتماعي الذي كنفوشيوس بتحقيقه ،

## • أهمية الموسيقي عند كنفوشيوس

ولقد اهتم كنفوشيوس بالموسيقي وكان يعتبرها من العمد الرئيسية التي يقوم عليها نظامه الاجتماعي ، وكان يستخدمها في علاج الأمراض النفسية كما فعل كثير من الفلاسفة القدامي وكما يفعل كثير من العلماء اليوم • فالموسيقي خاصة والفنون عامة ليست ترفأ عقلياً ، بل هي تلعب دورا اجتماعيا فعالا في اصلاح الحياة الاجتماعية ٠ فالنفس الانسانية ( والنفس والقلب عند كنفوشيوس شيء واحد ) اذا تأثرت بالعالم الخارجي وما به من ظواهر طبيعية واجتماعية فانها تعبر عن هذا التأثير بأصوات تختلف في درجتها ونوعها حسب كل حالة على حدة ، أي تعبر عن التأثر بصوت ، واذا رتبت الأصوات بشكل معين نتج عنها النغم ، واذا رتبت الأنغام نتجت عنها الموسيقي • وفي القلب الانساني أوتار مختلفة كل منها مرتبط بانفعال نفسى خاص ، فعندما تمس الحوادث الجارية وترا في القلب فإن الانسان يعبر عنه بنغم معين ، فالنغم الذي ينتج عن وتر الحزن الموجود في القلب يكون بائسا حزينا ، والنغم الذي ينتج عن وتر الاطمئنان يكون هادئا والنغم الذي ينتج عن وتر الغضب يكون خشنا ، والنغم الذي ينتج عندما تمس الحوادث وتر الحب يكون رقيقا ٠٠٠ وهكذا ٠ وهذه الأنغام تنتج اذن من التقاء الحوادث بالقلب الانساني ، فالموسيقي اذن تعبر عن النفس الانسانية وما يعتريها من انفعالات ٠ ونستطيع بشكل عكسى أن نؤثر على الحالات النفسية عن طريق الموسيقى ، فنهدىء النفوس أو نثيرها أو نقلقها أو نحزنها أو نفرحها عن طريق الأنغام الموسيقية ، وعلم ذلك نستطيع اصلاح النفوس بالموسيقي وترقيق مشاعر الأفراد وتحسين علاقاتهم الاجتماعية بعضهم ببعض عن طريقها ، ومن ثم يستطاع تدعيم التضامن الاجتماعي بين الأفراد عن طريقها ودراسة نفسية أي شعب ومدى تقدمه وتأخره ، اذ أن موسيقي الشعوب التي يعمها الرخاء والسلام موسيقي هادئة ، وبالعكس نجـد موسيقي الشعوب التي تعمها الفوضي موسيقي مضطربة صاخبة ، تؤدى الى القلق وعدم الاطمئنان ، وموسيقى الشعوب المغلوبة على أمرها موسيقى حزينة كئيبة مليئة بالمرارة والأسى • ولا تعكس الموسيقى النفس الانسانية فحسب ، بل هي تعكس النظام الكوني كله ٠

وقصارى القول هنا ان الموسيقى تمثل بانغامها المختلفة كل شيء في الوجود والمجتمع ، ويستطاع عن طريقها اصلاح ما اعتل من شئون هذا العالم سواء الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية أو الفردية · لذلك \_ كما

يقول كنفوشيوس ـ يجب على الأفراد أن يتعلموا الموسيقى لأنها تؤدى بهم الى مداواة أنفسهم من الأدواء وتجعلهم أقرب الى فهم القانون الالهى والقانون الأخلاقى ومن ثم تجعلهم أقرب الى الفضيلة ٠

...

تلك لمحة سريعة عن كتب كنفوشيوس الخمسة وما أدت اليه من كتب أربعة كتبها تلاميذه ومحتويات هذه الكتب ، وهكذا نرى أن كنفوشيوس يعتبر من أعظم من كتب في سياسة الأمم والجماعات ووضع القواعد التي يراها مؤدية لسعادة الجنس البشرى • فقد رسم بكل تفصيل ودقة كل ما ينبغى للفرد ، كل فرد ، أن يحصله ويتعلمه ويجيده لكي يجعل من نفسه « الانسان الكامل » ورسم بكل دقة وتفصيل ، كل ما يلزم لتنظيم علاقات أفراد الأسرة الواحدة ، لكي تكون أسرة سعيدة وناجحة •

ورسم أيضا باسهاب وفي غير ملل أو كلل ، كل ما يلزم للحاكم وجهاز الحكم ، من مبادى وقواعد ونظم لكي يتحقق ما نسميه اليوم مجتمع الرفاهية والعدل • ويمكننا تلخيص تعاليم كنفوشيوس التي ملأت عشرات المجلدات ومئات الكتب في كلمة واحدة هي « الانسانية » •

فالفضيلة بالنسبة للانسان هي أن تحب الناس ، والحكمة في أن تفهمهم • واذا كانت الأسرة هي صورة المجتمع ، فأن الجنس البشرى كله يؤلف أسرة واحدة ، ويقول أحد تلامذته : ما بين البحار الأربعة ، جميع الناس اخوة •

## « اثر كنفوشيوس في الأمة الصينية »

كان نجاح كنفوشيوس بعد موته ولكنه كان نجاحا كاملا • لقد كان يضرب فى فلسفته على نغمة سياسية عملية حببتها الى قلوب الصينيين بعد أن زال بموته كل احتمال لاصراره على تحقيقها •

واذا كان رجال الأدب في كل زمان لا يرتضون أن يكونوا أدباء فحسب ، فان أدباء القرون التي أعقبت موت كنفوشيوس استمسكوا أشد الاستمساك بمبادئه ، واتخذوها سبيلا الى السلطان وتسنم المناصب العامة ، وأوجدوا طبقة من العلماء الكنفوشيين أصبحت أقوى طائفة في الامبراطورية بأجمعها ، وانتشرت المدارس في أنحاء البلاد لتعلم الناس

فلسفة كنفوشيوس التى تلقاها الأساتذة عن تلاميذ المعلم الآكبر ، ونماها منشيس وهذبها آلاف مؤلفة من العلماء على مدى الأيام • وأضحت هذه المدارس المراكز الثقافية والعقلية فى الصين ، فأبقت شعلة الحضارة متقدة خلال القرون الطوال التى تدهورت فيها البلاد من الوجهة السياسية ، كما احتفظ رهبان العصور الوسطى بجذوة الثقافة القديمة وبقليل من النظام الاجتماعى فى العصور المظلمة التى تلت سقوط روما •

وكانت فى البلاد طائفة أخرى هى طائفة « القانونيين » استطاعت أن تناهض وقتا ما آراء كنفوشيوس فى عالم السياسة ، وأن تسير الدولة حسب مبادئها فى بعض الأحيان •

ومن أقوالهم في الرد على كنفوشيوس ان نظام الحكم على المثل الذي يضربه الحاكبون ، وعلى الصلاح الذي تنطوى عليه قلوب المحكومين ، يعرض الدولة لأشد الأخطار ، اذ ليس في التاريخ أمثلة كثيرة تشهد بنجاح الحكومات التي تسترشد في أعمالها بهذه المباديء المثالية ، وهم يقولون ان الحكم يجب أن يستند الى القوانين لا الى الحكام ، وان الناس يجب أن يرغموا على طاعة القوانين حتى تصبح اطاعتها طبيعة ثانية للمجتمع فيطيعوها راضين مختارين ، ولم يبلغ الناس من الذكاء مبلغا يمكنهم من فيطيعوها راضيا مختارين ، ولهذا فانهم لا يصيبون الرخاء الا تحت حكم أنفسهم ، ولهذا فانهم لا يصيبون الرخاء الا تحت حكم جماعة من الأشراف ،

هذه الآراء ظهرت ثم اختفت ثم عادت الى الطهور مرة بعد مرة في تاريخ الحكومة الصينية •

ولكن فلسفة كنفوشيوس كتب لها النصر آخر الأمر • وسنرى فيما بعد كيف سعى شى هوانج ـ دى صاحب الحول والطول يعاونه رئيس وزراء من طائفة القانونيين ، للقضاء على نفوذ كنفوشيوس ، فأمر أن يحرق كل ما كان موجودا وقتئذ من الكتابات الكنفوشية • ولكن تبين مرة أخرى أن قوة البيان أعظم من قوة السنان •

ولم يكن لعداء « الامبراطور الأول » من نتيجة الا أن يجعل الكتب التى أراد أن يعدمها كتبا مقدسة قديمة ، وأن يستشهد الناس فى سبيل المحافظة عليها • حتى اذا انقضى عهد شى هوانج ـ دى ، وعهد أسرته القصير الأجل ، وجلس على العرش امبراطور أحكم منه ، أخرج الآداب الكنفوشية من مخابئها وعين العلماء الكنفوشيين فى مناصب الدولة ، وثبت حكم أسرة « هان » ، وقوى دعائمه ، بأن أدخل آراء كنفوشيوس وأساليبه

الحكيمة فى برامج تعليم الشبان الصينيين وفى الحكومة • وقربت القرابين تكريما لكنفوشيوس ، وأمر الامبراطور أن تنقش نصوص الكتب القديمة على الحجارة ، وأصبحت الكنفوشية دين الدولة الرسمى •

ولما جلس على العرش تاى دزونج الأعظم أمر أن يشاد هيكل لكنفوشيوس في كل مدينة وقرية في جميع أنحاء الامبراطورية ، وأن يقرب له فيها القرابين العلماء والموظفون · وفي عهد أسرة دزونج نشأت مدرسة قوية للكنفوشية الجديدة أضافت شروحا وتعليقات لا حصر لها على الكتب الكنفوشية القديمة ، وعملت على نشر فلسفة أستاذها الأكبر وما أضافته اليها من شروح مختلفة في بلاد الشرق الأقصى ، وبعثت في اليابان نهضة فلسفية قوية · وظلت مبادى اكنفوشيوس من مبدأ قيام أسرة هان الى سقوط أسرة منشو \_ أى ما يقرب من ألفى عام \_ تسيطر على العقلية الصينية وتصوغها في قالبها ·

والفلسفة الكنفوشية أهم ما يواجه المؤرخ لبلاد الصين ، ذلك أن كتابات معلمها الأكبر ظلت جيلا بعد جيل النصوص المقررة في مدارس الدولة الصينية ، يكاد كل صبى يتخرج في تلك المدارس يحفظها عن ظهر قلب ، وتغلغلت النزعة المتحفظة القوية التي يمتاز بها الحكيم القديم في قلوب الصينيين ، وسرت في دمائهم ، وأكسبت أفراد الأمة الصينية كرامة وعمقا في التفكير لا نظير لهما في غير تاريخهم أو في غير بلادهم ، واستطاعت الصين بغضل هذه الفلسفة أن تحيا حياة اجتماعية متناسقة متآلفة ، وأن تبعث في نفوس أبنائها اعجابا شديدا بالعلم والحكمة ، وأن تنشر في بلادها ثقافة مستقرة هادئة أكسبت الحضارة الصينية قوة أمكنتها من أن تنهض من كبوتها وتسترد قواها بعد الغزوات المتكررة التي اجتاحت بلادها .

فهل فى مقدور انسان أيا كان شأنه أن يسيطر بفكره وفلسفته على تفكير أمة كالأمة الصينية أكثر من عشرين قرنا من الزمان كما فعل كنفوشيوس العظيم •





(٢) الجمهورية

أفلاطسون





الجمهــورية لأفلاطون ح ٤٠٠ ق٠٠

## « البحث عن سيعادة البشرية »

لقد كثر الفلاسفة المتشائمون من وصف الحياة وذمها ، فقالوا : انها حياة شقاء أولها عناء ، وآخرها فناء ، حتى انه قيل لأرسطو مرة : د صف لنا الدنيا ! » فقال : « ما أصف من دار أولها فوت ، وآخرها موت ؟ كأن الحياة هي سبجن العاقل وجنة الجاهل وكأنها جسر نعبره ولا نعمره ، أو كأنها مزرعة ابليس ، والأشرار لها حراثون » • فالمتشائم لا يعتقد ان المدينة السعيدة موجودة على الأرض ، ولا يثق بصلاح الانسان بل يزهد في الحياة لكثرة شرورها ، ويعرض عنها ، ويرغب في سعادة الآخرة ، وعدالة ملكها القادر على فصل الخير عن الشر » •

على أن طائفة من الفلاسية المتفائلين تصبوروا امكان هذه المدينة السبعيدة ، فحلموا بها ، وتجياوها تحت تأثير الشرور والفاسد التي

شاهدوها في زمانهم ، فعدد أفلاطون في جمهوريته شرائط الفردوس الأرضى ، ونسج كثيرون من المفكرين على منواله ، فألف الفارابي مدينته الفاضلة في القرن العاشر للميلاد ، وتصور توماس مور مدينته الخيالية في القرن السادس عشر ، واتبعهم كامبانيللا (١) في مدينة الشمس ، باحثين كلهم عن شرائط الحياة المثلي ، التي تقرب حياة الدول والأفراد من أسباب السعادة الحقيقية ، فهم يعتقدون ان في وسع الانسان أن يجد شيئا من السعادة في هذه الدنيا ، وان في وسع الدول أن تصلح شرائعها ، وتبنى قوانينها على العدالة وتعطى كل ذي حق حقه ،

ومن أوائل المفكرين الذين تصدوا للبحث عن المدينة الفاضلة أو المدينة المثالية كان أفلاطون مؤلف الكتاب الذى نحن بصدده وهو كتاب « الجمهورية » •

والواقع أن أفلاطون من أنبغ نوابغ الفكر ، وأول الفلاسفة ، وأشهر الحكماء ، وهو أول من أنشأ المدارس الفلسفية العظيمة فكانت الأكاديمية احدى مدارس أربع أثرت أعظم الأثر في الحضارة القديمة ، وقد ظلت مدرسته قائمة في أثينا حيث أنشأها تسعة قرون حتى أغلق الامبراطور جستنيان أبوابها وطرد فلاسفتها ، ثم استمرت الأفلاطونية مؤثرة في الفكر حتى الوقت الحاضر ، وقد قيل ان الفلسفة قد بنيت على يديه واكتملت في حياته ، وذلك لأنه ضرب من كل فن ، وطرق كل باب ، وبحث في كل علم ، وأرسى قواعد الفلسفة ، وشيد قوائم العلم ، وهو أول من كتب في المدينة الفاضلة ، وأول من حاول اصلاح المجتمع بتطبيق الفلسفة على السياسة ، وأول من حلل النظم الاجتماعية وعرف طبائعها ،

والاجماع منعقد على أن الحضارة الغربية ثمرة الأفلاطونية ، فقد تسربت الى المسيحية وصبغتها بالمثالية ، وثبتت قواعدها ، وتعلمها جاليليو فوضع علم الفلك الحديث ، وسار العلم منذ ذلك التاريخ حتى اليوم على سنة التفسير الرياضي الذي ذهب اليه أفلاطون .

وكذلك تسربت الأفلاطونية الى الحضارة الاسلامية ، واتجهت فى أول أمرها وجهة أفلاطونية قوية تبدو فى الكندى وفى الفارابي صاحب الجمع بين رأيى الحكيمين ، والذى كتب فى المدينة الفاضلة متأثرا خطى

<sup>(</sup>١) كامبانيلا: فيلسوف ايطالي ( ١٥٦٨ ــ ١٦٣٩ م ) .

صاحب الأكاديمية • واليوم تجد الأفلاطونية شائعة بين الناطقين بالضاد ، فنحن نقرأ عن الحب الأفلاطوني ، والبحث الأكاديمي ، والتفكير المثالى ، وغير ذلك مما يجرى على كل لسان ، ويعرفه كل مثقف ، ولكنه قد لا يعرف ما وراء ذلك في فلسفة تنادى بهذا الضرب من الحب ، أو هذا اللون من البحث ، أو هذا اللون من البحث ، أو هذا اللون من التفكير •

### • حيساة افلاطون

وله أفلاطون فى شهر مايو سنة ٤٢٧ قبل الميلاد ، وعاش حتى بلغ الثمانين وتوفى سنة ٣٤٧ ق٠م ، وكان مولده فى جزيرة قريبة من شاطى اتيكا لا تبعد كثيرا عن أثينا تسمى « ايجيتا » حيث استقر فيها مؤقتا أبوه أرسطون •

ويزعم قدماء الرواة أن اسمه كان في الأصل أرسطوقليس ، ثم لقب بعد ذلك بلقب اشتهر به هو أفلاطون : أي عريض الجبهة ، أو الأكتاف، أو الفكر والأسلوب ·

وهو من ناحية الوالدين شريف النسب ، فأبوه أرسطون ينحدر من صليب قودرس آخر ملوك أثينا الأقدمين والذى حقق النصر لشعبه على الدوريين وهزمهم فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد ، ويزعمون أنه من نسل الاله بوزيدون • أما أمه « فاريقطيونى » فهى من أسرة حكام أثينا ومشرعيها وتمت بالصلة الى صولون(٢) المشهور ، وكان أفلاطون يعتز بنسبه فسجله فى محاوراته ، تعرفنا الشىء الكثير عن آبائه من هذا الطريق •

وقد عاش أفلاطون طيلة حياته مؤمنا بأن صلاح الدولة في اقتران الفلسفة بالسياسة واتصاف الحاكم بالحكمة • وقد نشأ في بيت من المحكام ، وكان أجداده من الملوك والمشرعين ، فلا غرابة أن ينسج على منوالهم ، ولكنه أضاف الى السياسة المأثورة شيئا جديدا هو الفلسفة •

<sup>(</sup>٢) صولون : مشرع آثيني ذاع صيته كشاعر حتى أصبح واحدا من حكماء الاغريق ( ٢٦٠ ق٠م ... ٥٥٩ ق٠م ) .

وينبغى أن يستقر فى أذهاننا من أول الأمر أن أفلاطون لم يكن من الفلاسفة الذين كانوا يعيشون فى برج عاجى ، أو يفهمون الفلسفة على أنها البحث عن الحقائق الميتافيزيقية المجردة بصرف النظر عن صلتها بالحياة العملية •

ومع أن الرواة يمرون فى صمت على طفولة أفلاطون ، الا أننا نستطيع أن نتصور أنه تعلم كغيره من صبيان الاغريق القراءة والكتابة ، وحفظ شعر هوميروس ، ومبادىء الحساب والهندسة والموسيقى ، وأنه تعلم الغناء والعزف على القيثارة وكذلك الألعاب الرياضية .

ويقال انه هوى من الفنون الجميلة ومارس فى صباه النقش والتصوير والنحت وقرض الشعر وكتابة التمثيليات ، فهو فى كثير من محاوراته يستعمل لغة الفنانين واصطلاحاتهم وينقدهم نقد الخبير • ويروى القدماء انه حين قابل سقراط أحرق التمثيليات التى كان قد كتبها وانقطع منذ ذلك الحين الى الفلسفة •

وأهم شخصية أثرت في تفكير أفلاطون هو سقراط ، فقد كان من جملة أصحابه وأصدقائه لان سقراط لم يكن صاحب مدرسة بالمعنى المفهوم من كلمة و مدرسة ، وقد بين لنا أفلاطون مدى علاقته باستاذه فقال : و حين كنت شابا توقعت كما يتوقع في الغالب الشباب أن أشارك في الحياة العامة للمدينة عندما أبلغ الرشد • وقد شهدت من التطورات في الموقف السياسي السخط العام على الدستور القائم • ثم حدث تغيير أدى الى استيلاء واحد وخمسين شخصا على السلطة ، بقى عشرة منهم في أثينا ، وأحد عشر في بيرايوس ، ولم تقف سلطتهم على مباشرة الحال في الأسواق. فقط بل على العناية بجميع شئون المدينة كذلك • أما الثلاثون الآخرون فكانت لهم على الجميع سلطة مطلقة ، وكان منهم بعض أقربائي وأصدقائي، فدعونى الى الاشتراك معهم باعتبار أن هذه الأعمال من جملة ما يستغل به أمثالي ٠٠٠ ولكنى تبينت بعد قليل أن مسلكهم جعل الدستور القديم بالنسبة الى حكمهم ذهبيا ، هذا الى أنهم أرسلوا صديقى القديم سقراط الذي لا أتردد في القول بأنه أعدل رجل في عصره ٠٠٠ للقبض على مواطن في المدينة ٠٠٠ فلما رأيت جميع هذه الأحداث وغيرها من الجرائم التي لا يمكن غض النظر عنها اشمأزت نفسى وانسحبت من شرور ذلك الزمان ۽ ٠

ويذكر أفلاطون بعد ذلك كيف رغب بعد سقوط حكومة الثلاثين في المشاركة في السياسة وفي الحياة العامة لولا أن عمل بعض الحكام على تقديم « سقراط صديقي وصاحبي الى المحاكمة باتهام من أفظع الاتهامات

وابعدها عن الانطباق على سقراط ، اذ حوكم بتهمة الالحاد ، وحكم عليه عليه المادت ، ونفذ الحكم فيه » •

ويصور لنا أفلاطون الأحوال السياسية التى ساءت فى تلك الأيام وموقفه منها ، واشمئزاز نفسه من مفاسدها ، سواء من جهة الاحكام أم من جهة القوانين والتقاليد ، ولم تكن الحال فى أثينا أحسن من غيرها من المدن فجميعها فى الفساد سواء ، ولذلك فهو يقول : « لن يخلص الجنس البشرى من متاعبه الا بأن يستولى المستغلون اشتغالا حقيقيا بالفلسفة على السلطان السياسى أو بأن يصبح أصحاب السلطان فى المدن فلاسفة حقيقيين » • وهذا هو المحور الذى دارت عليه فلسفة أفلاطون وهو العمود المقترى فى مدينته الفاضلة نعنى : الحاكم الفيلسوف أو الفيلسوف الحاكم •

رحل أفلاطون بعد موت سقراط الى أقليدس (٣) في ميجارا ومكث عنده طويلا ، وتواترت الروايات على أنه رحل بعد ذلك الى مصر ، فهذا شيشرون (٤) يذكر أنه زارها مما يدل على أن الرواية قديمة وانها كانت متداولة في الأكاديمية بعد موت صاحبها بمائتي عام • ويذكر سترابون (٥) أنه زار المنزل الذي كان يعيش فيه أفلاطون في مصر ، وذلك بعد ثلثمائة عام من موته • ومما يؤكد هذه الروايات اهتمام أفلاطون بمصر بوجه خاص ، ومعرفته الشيء الكثير عنها ، ووصفه لأمور تدل على الرؤية والمعاينة ، مثل آثارها وفنونها ، ونظم التعليم السائدة فيها ، والعلوم التي طشتهرت بها وبخاصة الرياضة •

ثم رحمل من مصر الى تورينا فى شمال افريقيما حيث لقى ثيودورس الرياضى الذى ذكره أفلاطون فى ثلاث من محاوراته ، وتوجه بعد ذلك الى تارنتوم فى جنوب إيطاليا ، وكانت معقل الفيثاغوريين حيث لقى زعيم المدوسة الرياضى أرخيتاس الذى لعب دورا كبيرا فى تفكير أفلاطون ، فرأى فيه الصورة العملية للحاكم الفيلسوف ، وأخذ عن مدرسته كل ما يخرج عن مسائل السلوك والأخلاق ، وهذه المسائل هى خلود النفس والرياضة بهفروعها : العدد والهندسة والموسيقى ، وهكذا أشبع أفلاطون رغبته فى الاتصال بالفيثاغوريين والارتشاف من مناهل علومهم ،

<sup>(</sup>۳) اقلیدس : ریاضی یونانی نشا بالاسکندریة فی عهد بطلیموس · وازدهر ح ۳۰۰ ق.م ·

<sup>(</sup>٤) شیشرون : خطیب وکاتب وسیاسی رومانی ( ۱۰٦ ق٠م - ٤٣ ق٠م ) ٠

<sup>(</sup>٥) سترابون : جغرافی ومؤرخ یونانی ( ٦٤ ق٠م ) ٠

وفى عام ٣٨٧ ق م وقد بلغ أفلاطون الأربعين ، أسس فى أثينا أول وأقدم جامعة فى العالم ، وهى الأكاديمية التى ظل يشرف عليها عشرين عاما ، وكان يبغى من تعليمه فى هذه الأكاديمية هدفا سياسيا هو تكوين فئة من الفلاسفة المستعدين لنشر نظريات اجتماعية وسياسية فى انحاء بلاد اليونان .

ویدهب بلوتارخ آن أفلاطون لم یترك لنا مجرد مذهب نظری فی السیاسة بل تعدی ذلك حین آخرج سیاسیین ومشرعین آمثال « دیون » من صقلیة و « بتون » و « هیراقلید » فی ترافیا و « أودوكس » وأرسطو اللذین شرعا قوانین لكنیدوس واسطاغیرا •

ولقد عنى الباحثون بمحاورات أفلاطون وصنفوها تصنيفات مختلفة • غير أن أهم هذه التصنيفات ما اعتمد على تطور لغة أفلاطون على مدى حياته الطويلة فرتبت الى ثلاث مجاميع ، مجموعة محاورات الشباب ويدور أكثرها حول حياة سقراط وآرائه ومجموعة النضج ومجموعة الشيخوخة وفيهما تطورت نظرياته عما كانت عليه في عهد الصبا •

أما محاورة الجمهورية فتعد أهم ما كتب أفلاطون لما تضمنته من نظريات مختلفة ارتبطت لتكون نظرة عامة لحياة الانسان والمجتمع ، وكان لها في تاريخ الفلسفة فيما بعد تأثير لم ير مثله كتاب من كتب الفلسفة .

## • موضوع محاورة الجمهورية

غاية بحث أفلاطون في هذه المحاورة هو تحديد صورة الدولة المثالية التي تتحقق فيها العدالة •

ولما كانت العدالة فضيلة النفس الفردية كما هى نظام يتعلق بالدولة فقد اقتضى بحثه تفسير طبيعة الانسان وتكوين الدولة على حد سواء حتى يمكن تحديد الظروف الواجب توافرها لكى تتحقق العدالة فى كل منهما ٠

ويجد قارى محاورة الجمهورية ان البحث عن العدالة وشروط تحققها في المجتمع المثالي يستغرق سبعة أبواب من الأبواب العشرة التي يتكون منها الكتاب ·

ثم يعرض أفلاطون لتفسير مصادر الفساد الذى يصيب الدولة والفرد ويقابل بينه وبين دولته المثالية وأخلاق مواطنها المثالى وبين الدولة الفاسدة التي تفسد فيها أخلاق المواطنين ، ويضع أفلاطون قانون تدهور التاريخ من الدولة الصالحة الى الصورة الفاسدة ، ويستغرق بحث هذا الموضوع البابين الثامن والتاسع من الكتاب .

وفى الباب العاشر والأخير من الكتاب يختتم أفلاطون حديثه عن العدالة بتأكيد قيمتها وما يترتب على وجودها من خير للمجتمع وللفرد ويقدم نقده للفن ويبين الأسباب التي من أجلها حكم على شعراء التراجيديا وهوميروس بالطرد من مدينته الفاضلة ويصف ما ينتظر النفوس من حساب عادل في العالم الآخر ،

هذا مجمل الموضوعات التي وردت في محاورة الجمهورية ويمكن تلخيصها فيما يلي :

- تعریف العدالة وشروط تحققها فی الدولة وفی الفرد ویستغرق
   تقریبا من الباب الأول الی الباب السابع
- مصمادر الفساد في الدولة وفي الفرد ويستغرق البابين الشامن
   والتاسم
  - آراؤه في الفن وفي النفس الانسانية ويستغرق الباب العاشر ٠

### • العدالة وشروط تحققها في الدولة والفرد

## ( أ ) الآراء المختلفة في العدالة :

يعد الباب الأول من الجمهورية بمثابة مقدمة للمحاورة ، وحين يستطرد الحديث الى السؤال عن العدالة تتضبح لنا ثلاثة آراء مختلفة تعبر عن مواقف ثلاثة متباينة من مشكلة العدالة هى رأس كيفالوس الشيخ وابنه بوليمارخوس ويمشل الرأى السائد عند عامة الناس ، ثم رأس تراسيماخوس السفسطائي ويمثل المذاهب الجديدة في الأخلاق والسياسة

وهو الرأى الذى يعارضه سقراط والذى يمثل رأى أفلاطون وموقفه المثالى الأرستقراطي في العدالة •

ويدور الحديث في محاورة الجمهورية بأسلوب رواية يرويها سقراط لمستمعين غير معروفين عما جرى في اليوم السابق عند بوليمارخوس بن كيفالوس حيث التقي هناك بعدد من الشخصيات بعضها معروف وبعضها غير معروف مثل كيفالوس الشيخ الثرى وأبنائه ومنهم بوليمارخوس الذي سيروى حديثه في المحاورة ، ومن الحضور أيضا السفسطائي تراسيماخوس اخوا أفلاطون أديمانتوس وجلوكون ابني أريستون .

وحين يتطرق الحديث عن العدالة يتقدم بوليمارخوس بن كيفالوس بتعريف استمده من الشاعر سيمونيدس فيقول ان العدالة تقضى بأن يرد الانسان لكل ماله •

ويوضح هذا التعريف فيقول ان العدالة هي معاملة كل حسب ما يستحق ، أو معاملة الأصدقاء بالخير ان كانوا أخيارا والأعداء وهم الأشرار بالشر .

ورغم التعديلات التي يضيفها بوليمارخوس تحت ضغط مناقشة سقراط يرفض الجميع هذا التعريف لانه ينطوى على تناقض ، اذ كيف يضر العادل أعداءه وبمعنى آخر كيف يقترف العادل ظلما بعدالته ؟

وسرعان ما يتدخل فى الحديث تراسيماخوس الذى يمشل الآراء المجديدة المتطرفة فى السياسة ، فيعترض معلنا ضيقه من جدل سقراط وتلاعبه بالألفاظ ويقدم تعريفا ثانيا للعدالة ، وهو تعريف ينطوى على مبدأ سياسى أخذت به دولته الأثينية التى توسعت فى سياسة الاستعمار وفرضت الحق بالقوة على جميع مستعمراتها ، فيقول : « ان العدالة ليست سوى العمل بمقتضى مصلحة الأقوى • ويفسر تراسيماخوس معنى الأقوى بقوله ان الحاكم يفرض على المحكوم مصلحته والعدالة هى ما تفرضه ارادة الحاكم أو الأقوى • لكن مثل هذا التعريف انما يفيد أن العدالة متغيرة بتغير نظم الحكم وانها نسبية لظروف الحكام فى الدول المختلفة ، ومثل هذا التفسير انسا يقترب كل الاقتسراب من فلسفة السفسطائيين معارضي سقراط وأفلاطون وعلى رأسهم بروتاجوراس القائل ان الانسان هو مقياس كل شيء •

وفى مقابل هذه المذاهب النسبية الواقعية من الأخلاق يأتى سقراط وتلميذه أفلاطون بفلسفة مثالية تؤكد أن للقيم الأخلاقية وجودا ثابتا

لا يتغير من زمان لزمان أو مكان لكان كما أنها مطلقة لا تحتمل أى تغير
 أو تبديل •

ويبدأ الباب الثانى بتدخل شخصية أخرى تؤيد مذهب تراسيماخوس هى شخصية جلوكون الذى يسترسل فى بيان ما يعتقده عامة الناس عن العدالة ، فيقول ان الناس لا ترغب فى العدالة لذاتها ولا يلتزمون بها الا مجبرين حتى لا يصيبهم أذى من غيرهم ان عرفوا بالطلم ·

وهنا يتحفر سقراط للرد على هذا الرأى لكى يثبت لهم العكس وهو أن للعدالة فى ذاتها قيمتها وانها الخير الوحيد للنفس الانسانية وبها وحدها بدرك الانسان السعادة •

ويحثه جلوكون وباقى الحاضرين على اقناعهم بأن العدل خير من الطلم وأليق بالانسان و تخطر لسقراط فكرة قمينة بأن تهديه الى سبيله في شرح رأيه في العدالة فيقول لنفرض ان قوما من ضعاف البصر أرادوا أن يقرأوا لوحة مكتوبة بالأحرف الصغيرة وأن أحدهم وجد المكتوب فيها مكبرا في لوحة كبيرة ، ألا يشير عليهم بأن يقرأوا الكتابة مكبرة ثم يعودون الى مقارنتها في النقش الصغير ؟ اننى سأتبع نفس الطريقة في بحثى عن العسدالة .

اليست العدالة موجودة فى الدولة كما هى موجودة فى الفرد ؟ اليست الدولة أكبر من الفرد ؟ وما دام الأمر كذلك فسيكون من السهل علينا أن نتبين سماتها وطبيعتها عندما ننظر اليها فى الدولة وبعد ذلك تقارنها بالعداالة فى الفرد لنجد التشابه بين الصورة المكبرة والصورة المصغرة ٠

## ·( بِ ) العـــدالة في الدولة :

لنبحث أولا كيف تنشأ الدولة لنرى بأى الطرق يمكن للعدالة أن تتحقق فيها ولقد سبق ان ذكر أفلاطون كيف نشأ المجتمع الانساني وتطور وأظهر في محاورتي السياسي والقوانين حنينه الى العصر الذهبي الذي كان يعيش فيه الانسان في بساطة لا تعرف التعقيد ويعول على الطبيعة في كل شيء وفي محساورة بروتاجوراس يذكر على لسان السفسطائي بروناجوراس أسطورة يفسر بها كيف تطور الانسان من الحياة البدائية الى الحياة المدنية فيروى ان الآلهة بعد أن وزعت المواهب على أنواع الحيوان المختلفة لم تبق للانسان شيئا من المواهب والقوى الطبيعية ، ولكن الاله بهروميثيوس حامى الانسان وراعيه سرق له النار والفنون العملية وعلمه

استخدامها ليدافع عن نفسه ويستطيع البقاء · لكن المعرفة العملية لم تكفه في ضغط حياته وكان لابد لكي تنتظم حياته الاجتماعية من معرفة أخرى لذلك وهبته الآلهة معرفة العدالة والعفة لتنتظم حياته الاجتماعية وترتقي علاقاته ومدنيته ·

والى مثل هذا التفسير يشير أفلاطون فى محاورة الجمهورية فيقول ان الفرد وحده ضعيف ومن ثم يكون الاجتماع ضرورة تحتمها الحياة الانسانية .

وينشأ عن اجتماع الأفراد الحاجة الى تقسيم العمل فيما بينهم من أجل توفير كافة حاجاتهم الضرورية ، وتكون حياتهم فى بادىء الأمر بسيطة طبيعية لأنها تتجنب المشاكل التى تنجم عن ازدياد عدد السكان والتى تؤدى الى قيام المنازعات والحروب .

وحاجات الانسان لا تقتصر على متطلبات الحياة المادية وانما ينبغى لأهل المجتمع أن يتذوقوا الفنون والآداب وبارتقائهم فى أساليب الحياة يطلبون الترف وتزيد حاجاتهم الى الكميات فتشتبك المصالح وتنشأ الحروب ومن هنا ينبغى تكوين طبقة من المحاربين المحترفين يتولون حراسة المدينة والدفاع عنها عند الاعتداء عليها كما تحتاج المدينة الى طبقة من الحكام يوجهون الرعية الى العمل الصالح ويرشدون المدينة الى طريق الخير ويحققون لها العدالة و

فما هي شروط هذه الطبقة التي ستتولى حماية المدينة وقيادتها ؟

يقول أفلاطون ينبغى اختيار أفراد هذه الطبقة منذ الصغر ، فيختبرون اختبارات متعددة لنتبين من كان منهم ذا نفس عالية ولياقة بدنية بل يرى تخويفهم بوسائل مختلفة ليرى أيهم أثبت جنانا وأشد مراسا ، يقول لنختبرهم كما يختبر الذهب بالنار ، وبعد أن يتلقوا تربية وتعليما طويلا يختار أصلحهم ليكون حاكما أما من يلونه فيكونون مساعدين له أو حراسا وجنودا .

ولكى نتبين صفات هؤلاء الحراس يكفى أن ننظر الى كلاب الصيد والحراسة الأصيلة النوع فنجدهم أوفياء آرقاء لأصدقائهم وأصحابهم وأقوياء أشداء على أعدائهم وكذلك يكون حراس المدينة فيما بينهم ولأعدائهم ولكنهم سيجمعون الى هذه الصفات الأخلاقية ، الروح الفلسفية التواقة للعلم والمعرفة ولذلك يضع أفلاطون نظاما معينا في التربية والتعلم .

ويقول أفلاطون انه ينبغى مراقبة كل ما يصل الى أسماع هؤلاء الحكام فى طفولتهم من قصص أو فنون تؤدى الى انحراف ذوقهم وأخلاقهم، وانما ننمى فيهم القدرة على تذوق الجمال حتى يتوفر لنفوسهم التناسب والاتزان بواسطة الموسيقى والفنون الجميلة التى ترهف أذواقهم كما تقوى الرياضة البدنية أجسامهم •

وان كنا نربى حكامنا من الصغر على الصدق وباقى الأخلاق الكريمة الا أننا سنبيح كذبة نلقنها لجميع المواطنين اذ نروى لهم انهم جميعا اخوة لأن الأرض هى أمهم جميعا ، لكن الاله الذى خلقهم قد مزج فى طبيعة بعضهم ذهبا ليكونوا حكاما وأدخل فى طبيعة بعضهم فضة ليكونوا حراسا وجندا وخلط الباقين بالحديد والنحاس ليكونوا فلاحين وصناعا منتجين حاجات الانسان المادية ،

كذلك يؤكد أفلاطون انقسام المجتمع الى ثلاث طبقات متمايزة بحكم الطبيعة ويرى ان لكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث وظيفة هيأتها الطبيعة لها وخصتها بها بحيث لا ينبغى لها أن تتدخل في عمل الطبقة الأخرى ،

ويترتب على ذلك أن تختص الطبقة الممتازة فى المجتمع بالحكم ولا يشاركها فيه أحد من الطبقات الأخرى وخاصة الطبقة المنتجة لانها لا تملك الحكمة ولا التربية ولا التعليم الذى يهيؤها للاشتراك فيه! لذلك نراه يخص كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث بفضيلة تناسب طبيعتها ففى حين يختص الحكام بفضيلة الحكمة ويختص الحراس بفضيلة الشجاعة يقول ان فضيلة الطبقة المنتجة من الشعب هى فى التزامها العفة او الاعتدال تعنى بتنظيم ملذاتها وانفعالها بحيث تتحكم دائما فى شهوتها الاعتدال تعنى بتنظيم ملذاتها وانفعالها بحيث تتحكم دائما فى شهوتها الاعتدال تعنى بتنظيم ملذاتها وانفعالها بحيث تتحكم دائما فى شهوتها العند

هذه الفضائل الثلاث هي الشروط الواجب توافرها في طبقات الشعب لكي تتوفر العدالة في الدولة و تعريف العدالة بناء على ذلك يتلخص في تأدية كل فرد في الدولة للوظيفة التي هيأته لها الطبيعة والتزامه بالفضيلة المناسبة بطبقته وعلى العكس يكون الظلم والشرحين يتعدى أحد الأفراد أو الطبقات على عمل غيره بعبارة أخرى تضيع العدالة في رأى افلاطون لو شارك الاسكافي أو النجار في عمل الفيلسوف الحكيم الذي له وحده حق توجيه الحكم وبهذا يصدم أفلاطون أو مبادىء حكم الديمقراطية في عصره وفي كل عصر وفي كل عصر وقي كل عصر وقوي كل عصر

## • الشيوعية في طبقة الحكام

يقول أفلاطون في كتابه « الجمهورية » انه يتبع الطبيعة عندما ينادى بالشيوعية وبمساواة النساء والرجال في طبقة الحكام • ألا ترى الأنثى من كلاب الصيد والرعى تشارك الذكر كل شيء ؟ كذلك ستكون نساء دولتنا يربين تربية الرجال ويتلقين تعليم الرجال ثم يولين نفس المهام في السلم والحرب كالرجال على السواء • ذلك أن لهن ما للرجال من مهارات في العمل أما اختلاف الجنس فليس سببا يمنعهن عن مزاولة ما هن جديرات به من أعمال •

ولما كانت المرأة ستشارك الرجل في جميع الأعمال الخاصة بطبقة الحكام فقد ترتب على ذلك الغاء نظام الزواج والأسرة في طبقة الحراس وللمن يختص أحد من هذه الطبقة بزوجة أو بولد وانما ستكون جميع النساء والأولاد مشاعا بينهم ويربى الأطفال في دور حضانة ترضعهم الأمهات وتتركهم لمربيات مختصات حتى يتفرغن لأعمالهن ويحدد للنساء والرجال في هذه الطبقة سنا لا ينبغي لأحد منهم أن ينجب قبل بلوغه ولا بعد تجاوزه حتى لا ينشأ الأطفال ضعفاء اذ يبغى أفلاطون بهذه الفكرة المحافظة على السلالة النقية التي يوليها الحكم ويحرم زواج الأخوة وينظم الزيجات في الخفاء حتى يتحكم في انجاب نسل ممتاز و

ولقد قصد أفلاطون بشيوعية النساء والأولاد ازالة أسباب الخلاف بين أفراد وطبقة الحراس ومن أجل ذلك ذهب الى تحريم الملكية الخاصة على أفراد هذف الطبقة وطالب بأن يعيشوا عيشة مشتركة تكفلها لهم الدولة •

ولا يخفى ما تنطوى عليه أفكار أفلاطون هنا من تأثر كبير بما كان يجرى فى عصره فى اسبرطة (٩) وكريت حيث كانت تحكم فى هذه البلاد طبقة من الأرستقراطية الدورية التى حافظت على نظمها الحربية لتضمن بقاءها فى أرض غزتها وبقى أهلها الأصليون مغلوبين على أمرهم زراعا يقومون على خدمتهم وكان الحكام فى هذه البلاد يربون تربية مشتركة ويعيشون فى معسكرات من سن العشرين الى الثلاثين .

9 • •

<sup>(</sup>٦) أسبرطة : مدينة يونانية فديمة كانت عاصمة الاكونيا .

أما الموجة العاتية الثانية التي يلقى بها أفلاطون بعد قوله بسيوعية النساء فهي قوله:

ما لم يتول الفلاسفة في الدول أو أن يتحول من نسميهم ملوكا وحكاما الى فلاسفة حقيقيين ، وما لم نر القوة السياسية تتحد بالفلسفة وما لم تسن قوانين دقيقة تبعد من لم يجمعوا هاتين القوتين فلن تنتهى الشرور من الدول بل من الجنس البشرى » •

لكن ما الذي يعنيه أفلاطون بالفلسفة ؟

انها عنده محبة الحكمة أو محبة المعرفة والسعى الى الحقيقة ٠

ونجد الأبواب الشلائة من الكتاب من الخامس الى السابع مستطرادا يشرح فيه أفلاطون فلسفة الميثافيزيقية فى الوجود ذلك لأنه يعد دراسة الفلسفة أهم شرط من شروط تكوين الحكام فى الدولة العادلة وهى وحدها الدراسة الكفيلة بالارتفاع بهم من القيم والمبادى، الواقعية التى يأخذ بها أكثر رجال السياسة فى عصره ومن يماثلهم من الخطباء والسفسطائيين أمشال جورجياس وبروتاجوراس وايزوقراط الى القيم والمبادى، المثالية التى ينبغى أن تقوم عليها المدينة الفاضلة .

## ( ج ) العسدالة في الفرد:

و بعد أن يكون أفلاطون قد انتهى من تعريف العدالة فى المجتمع وشروط تحققها يقول أن العدالة فى الفرد لا تختلف عنها فى المدينة لأنها ليست الا صورة مصغرة لها ٠

ان العدالة في النفس الفردية ليست سوى اثتلاف قوى النفس المختلفة لتقوم كل منها بالوظيفة الخاصة بها وتتوفر لها الفضيلة المناسبة لها فالقوة الشهوانية فضيلتها العفة تلزمها حدودها وتمنعها من تجاوز حدود الاعتدال ، والقوة الغضبية فضيلتها الشجاعة تبين لها ما ينبغي لها المبادرة بفعله وما ينبغي لها تجنبه ، وللقوة العاقلة فضيلة خاصة بها هي الحكمة التي تبين لها الخير الأقصى الذي ينبغي أن تتجه له النفس .

فاذا انتظم عمل هذه القوى وتمت لها هذه الفضائل الثلاث تحققت العدالة لأنها تعنى فى النفس ما تعنيه فى الدولة من انصراف كل قوة من قواها الى عملها الخاص وانتظام كل هذه القوى بحيث تخضع القوة الشهوانية للقوة الغضبية وهذه بدورها للقوة العاقلة التى توجه عمل الجميع الى الخير بمقتضى ما لها من حكمة ٠

## • مصادر الفساد في الدولة والفرد

بعد أن انتهى أفلاطون من وصف دولته المثالية ومواطنها الحكيم العادل بقى عليه أن يبحث فى الدول الفاسدة وصفات مواطنيها وحكامها ، وغايته فى النهاية أن يبين الفرق الشاسع بين سعادة المدينة الفاضلة وشقاء المدينة الطالمة •

ولقد كان بحثه هذا من جهة أخرى بحثا في أسباب وعلم تدهور التاريخ في سيره من النظم المثالية الى النظم الأكثر نقصا حتى الدول الفاسدة تهاما ·

ولكن ما هي الدساتير والنظم الناقصة في رأى أفلاطون ؟

انها دساتير كريت واسبرطة الثيموقراطية (٧) ثم الاوليجارشية (٨) ومقابلها الديمقراطية وأسؤوها جميعا الطغيان آخر درجات التدهور والفساد وهكذا يكون لدينا خمسة دساتير واحد فقط منها هو الدستور الصالح ودستور المدينة المثالية الأرستقراطية وأربعة دساتير فاسدة ، ويقابل هذه الدساتير خمسة أنماط لأخلاق الانسان لأن طباع الناس هي التي تكون الدساتير المختلفة ،

ولم يكن أفلاطون هو الوحيد الذي بدأ في هذه الدراسة للدساتير اذ كان الناس في اليونان يتباهون بالديمقراطية الأثينية وخاصة الخطباء والسياسيون والسفسطائيون ولقد ملا انتصار اليونان على الفرس نفوسهم عزة وفخارا ، ألم يقهروا تلك الجماعات التي يحكمها سسوط الطاغية ؟ ولكن من جهة أخسري كان الصراع بين أثينا واسبرطة على السيطرة على بلاد اليونان يمثل من جهة أخرى صراعا بين نظامين داخلين بين الديمقراطية الأثينية والأرستقراطية الحربية في اسبرطة ، ولقد جند هذا الصراع الأقلام كما جند الجيوش وأريقت فيه الدماء والأموال على السواء وحدثنا هيرودوت عن النظم الثلاثة المعروفة في اليونان وهي الملكية والأرستقراطية والديمقراطية و

وعلى العموم يمكن أن نقسم حديث أفلاطون من خلال كتابه في هذا الموضوع الى ثلاثة أجزاء هي :

And the second s

 <sup>(</sup>٧) التيموقراطية : هي حكومة الارستقراطية الحربية ٠
 (٨) الأوليجارشية : هي حكومة الأقلية الغنية ٠

#### ١٠ .. من الثيموقراطية الى الديمقراطية :

ان الدستور المثالى عندما يتحقق فى الواقع يتعرض لظروف التغير والنقص فتتحول المدينة الفاضلة من دولة أرستقراطية تحكمها عقول الحكماء الى دولة ثيموقراطية تحكمها العاطفة والحماسة والقوة الغضبية ٠

وترجع أهم أسباب تغير الحكم وفساده الى الفساد الذى يصيب حكام المدينة ١٠ ذ يحدث نتيجة عدم مراعاة قوانين الوراثة والزيجات الخاطئة أن يعقب الحكام نسلا لا يماثل طبيعة آبائه فى الأصالة والامتياز، وعندئذ يختلط المعدن الذهبى والفضى بالحديد والنحاس فيقع الحكم فى يد طبقة يتغلب على طبيعتها الحقد والكراهية وتسودها الحماسة للحرب والنضال فتكون دولة الأرستقراطية الحربية أو الثيموقراطية ٠

أما عن أخلاق مواطن هذه الدولة فهى أخلاق المحارب الذى لا يتحمس لشى، قدر حماسته للرياضة والصيد والحرب ولا يقدر من الأعمال سوى الأعمال التى تجلب المجد والشرف وتراه فى صباه لا يكترث بالمال ولكته بتقدمه فى العمر يأخذ فى تقدير الثروة ويتجه الى لذات الحياة ذلك لأن القوة العاقلة فبه قد تخلت عن القيادة للقوة الغضبية والحماسية ،

واذا ساء حال الثيموقراطية تحولت الى أوليجارشية أى حكومة القلة التي تسعى الى جمع المال بحيث لا يكون للفقير فيها أى نصيب ولا للفضيلة أى حساب • وينتهى الأمر بانقسام المدينة الى مدينتين : مدينة للأغنياء ومدينة للفقراء كل منهما تتأمر على الأخرى ويملؤها الشك منها •

ويحدث هذا حين يعقب الحاكم الثيموقراطى ابنا لا يقدر فى حياته الا المال ولا يكترث لما الأب من مثل المجد والشرف والكرامة ، وانما تراه يكره كل هذه القيم ولا يجد لها فى قلبه مكانا الى جانب حب المال والثروة والشهوة للماديات لذلك يسجد العقل والشجاعة عنده على قدمى الشهوة ولكن اذا ساء الحال ودب الفساد فى الطبقة الحاكمة تحول من يد الأوليجارشية الى يد الديمقراطية .

اذ يأتى اليوم الذى تضعف فيه الطبقة الحاكمة لاحمالها تربية أبنائها وتضمينها بكل القيم فى سبيل شهوة المال فيجد الفقراء أنفسهم من حيث الفضيلة والقوة والعدد أقرى من حكامهم الأغنياء فينصرون عليهم ويساوون بن الجميع حتى يولوا الحكم والمناصب بالقرعة ٠

وفى هذه الدولة لا يقدس الانسان شيئا الا الحرية ولكن ما يظنه الناس حرية في هذه الدولة لا يؤدى الا الى الغوضي اذ سيتبع كل فرد فيها

أهواءه فتتعدد المبادى، والقوانين ويبدو هذا النظام جميلا فى نظر البعض لانه سيصير أشبه بثوب مزركش بكل الألوان الزاهية ولكنه فى الحقيقة سوق لكل المبادى، وكل القوانين وفوضى تساوى بين المتساويين وغير المتساوين .

أما عن مواطنها الديمقراطى فهو ذلك الذى ترك العنان لكل شهواته ولقب المخازى فضائل حتى دعى السفاهة حسن تربية والفوضى حرية والتهتك رقيا والوقاحة شجاعة ٠

ذلك هو الديمقراطى الذى ينحسر عن فكره مبادىء الحق والاتزان والذى يساوى بين جميع الشهوات ويتقلب بحسب الأهواء يوما تشجيه الموسيقى وألحان الناى ويوما يعكف على الرياضة وما يعالم به بدنه ويكتسب به القوة ، وتراه كسولا حينا وغارقا فى العمل عاكفا على الفلسفة حينا آخر لا يعرف لنفسه نظساما ولا لسلوكه ضابطا وهذا هو محب المساواة ، ثم لننتقل بعد ذلك الى وصفه لنظام الطغيان الذى يعده أفلاطون ثمرة ونتيجة لنظام الديمقراطية ،

#### ٢ - وصف الطغيسان:

ظهر نظام حكم الطغاة منذ القرن السابع قبل الميلاد في مدن آسيا الصغرى خاصة المدن التجارية والصناعية أثم انتقل هذا النظام بعد ذلك الى بلاد اليونان نفسها فظهر في سيكيون وكورنثا وأثينا ، وانتقل بعد ذلك الى جنوب ايطاليا وصقلية التي تولى الحكم فيها الطاغية ديونيسوس معاصر أفلاطون .

وكان الطغاة فى آكثر الأحيان يعارضون حكم الأغنياء وأصحاب الأراضى الزراعية ويحمون التجارة والصاعة ويناصرون طبقات الشعب الفقيرة وينشرون عبادة آلهتها وكان أكثرهم يرعى الفنون والآداب ويناصر أكثرهم مبادى المساواة والحرية ومن أشهر هؤلاء فى أثينا بزيستراتوس وكلستينيس وبريكليس ولكن وجد من يعارض حكمهم ويصفه بأنه حكم الشهوة والأنانية الفردية وكان أفلاطون على رأس معارضى هذا النوع من الحكم وكانت تجربته الشخصية مع ديونيسوس طاغية سيراقوصة بصقلية من أهم الأحداث التى أثرت فى آراءه السياسية .

وكان أفلاطون يعد حكم الطغاة أسوأ أمثلة الحكم ويرى انه في ظل حكم الطغاة تصل الفوضى باسم الحرية الى أسوأ درجاتها بحيث تنقلب.

الأوضاع فيتحول الحاكم الى محكوم والمحكوم الى حاكم حتى نظام الأسرة يختل فلا يجرؤ الأب على توجيه ابنه بل يخشاه اذ يعد الابن نفسه مساويا لأبيه ويعد الغريب نفسه ندا للمواطن ، بل أسوأ من ذلك فى رأى أفلاطون أن يعد الرقيق نفسه مساويا فى الحرية لسيده وعند لذ تثور حتى الدواب على أوضاعها .

وتؤدى زيادة الحسرية الى نقيضها الى العبودية وذلك حين يختسار الشعب مدافعا عنه لكنه سرعان ما ينقلب الى طاغية يتخلص ممن نصبوه حاكما ويحيط نفسه بحراس من المرتزقة ويسوق شعبه الى الحروب ولا يجد من يمدحه الا العبيد والا شعراء التراجيديا الذين يحبذون حكم الديمقراطية والطغيسان لذلك لا يتردد افلاطون في طردهم من مدينته الغاضلة .

## ٣ ـ سعادة الغيلسوف وشقاء الطاغية :

ولكن لننظر الى حياة الطاغية لنرى هل سيسعد أم سيشقى بطغيانه ؟ ولكى نتبين ذلك فلنبحث في طبيعة النفس الانسانية ·

فالنغس الانسانية شأنها شأن الدولة تنقسم الى ثلاث قوى تناسبها ثلاث لذات • فقوة عاقلة لذتها الفكر والمعرفة وقوة غضبية تثور للكرامة وقوة شهوية تسعى الى كافة اللذات المادية • والفيلسوف هو من سلم القيادة في حياته لتوجيه القوة العاقلة فكان سعيه دائما وراء الحق وأصبحت لذته الكبرى في المعرفة وفي الفكر أما الطاغية فهو من انقاد لأسفل قوى النفس للقوة الشهوية التي لا تنفك تطلب اللذات المادية وهي لذات وهمية زائلة تستعبه صاحبها وتشقيه لانها أشبه بوحش جهول في باطنه يسوقه الى ارضا، شهواته وارتكاب كافة المخازي والمساوى، •

فاذا قارنا بين حياة الفيلسوف وحياة الطاغية فانما نتبين سعادة الفيلسوف وشقاء الطاغبة • فاللذات التي يطلبها الحكيم من نوع اللذات العقلية التي تهب النفس ائتلافا ونظاما يكسبها الفضيلة ويخضع قواها لتوجيه العقل وادراك الخير في النهاية •

أما لذات الطاغية فهى من قبيل اللذات الحسية التي ليست في الحقيقة لذات حقيقية بل لذات وهمية سالبة من يجرى وراءما كان كن يقفو أثر شبح لا حقيقة له ٠

### رأى أفلاطون في الفن والنفس الانسانية

وقد ارجأ افلاطون حديث عن الفن والنفس الى الباب الأحديد من جمهوريته ، وذلك بعد أن كان قد انتهى من وضح نظرياته الاجتماعية والسياسية .

ويبدو لقارى، جمهورية أفلاطون أن نقده للفن وحديثه عن مصير النفس موضوعان بعيدان عن الموضوع الرئيسى للمحاورة ، لكنهما فى الحقيقة مكملان لبحثه فى العدالة ، لانه يهاجم السعر والتصوير من أجل العدالة ، ولقد بنى نقده للفن على أساس هذه النظريات السالف ذكرها فى الجمهورية ، وهو يعارض شعر هوميروس وشعراء التراجيديا من وجهة نظر المصلح الاجتماعى ويعارضه أيضا باسم الفيلسوف الأخلاقي الذى يهدف الى اصلاح النفس واكتمال فضيلتها ، ولقد أفصح فى الجمهورية وفى غيرها من المحاورات الأخرى عن اعجابه بأنواع من الفن الذى دأى فيه تعبرا عن الإهداف الدينية والمثالية والأخلاقية ،

وبحثه في مصير النفس الانسانية انما يهدف الى تأكيد قيمة العدالة واثبات انها الخير الوحيد الذي يناسب النفس الانسانية ·

وكان أفلاطون قد أكد طوال محاورة الجمهورية أن الفضيلة في حد ذاتها خير للانسان وهو في ختام المحاورة يرى أن العادل محبوب من الجميع الناس والآلهة على السواء وما يصيبه من شر ليس في الحقيقة الا امتحانا ظاهريا لانه سيكون في النهاية أسعد حالا من الظالم ، وتتضح قيمة العدالة وتزداد اذا كان في الآخرة حساب واذا كانت النفس ستطل خالدة بعد الموت لتتلقى جزاءها ،

والخلاصة ان الحكمة والفضيلة هما سبيل الانسان الى السعادة ، لان العدالة تنطوى في ذاتها على قيمتها وهي وحدها الخير الوحيد الذي يليق بالفيلسوف وبالنفس الانسانية ·

وقد ختم سقراط حديث العدالة في جمهورية أفلاطون وقال لسامعيه تلك العدارة الخالدة :

د لئن صدقتمونى فعلمتم ان النفس خالدة وحرة فى اختيارها الخير والشر فستهدون الى سواء السبيل وستلتزمون دائما بالعدالة والحكمة في

أفعالكم لكى تمتلئ نفوسكم طمأنينة وأمنا فيما بينكم ومع الآلهة أيضا ليس فقط في هذه الدنيا بل فيما بعد وفي يوم الحساب ، •

هذه هى خلاصة جمهورية أفلاطون فى رسمها العدالة والمساواة واشعراك الجميع فى بنساء صرح الدولة وتوفير الحاجات للنساس دون تكالب على الكسب والتجارة وجمع المال •

والواقع ان أفلاطون هو الذي غرس أول دراسة للفلسفة السياسية من مناهله ، وضمن مؤلفاته جمهوريته وهي قمة ما كتب في علم السياسة، ستخلد على مدى الزمن ، وهي مرشد للباحث في هذا الحقل ، ويصعب أن يضيف المفكر على أسسها شيئا مذكورا الا اذا كان ذلك عن طريق الشرح والاستفاضة ، وهو يعتبر بلا منازع بنظرياته القائمة على دراسات في المنطق والعقل والحكمة والمعرفة والخلق والسلام والاتحاد أبا الفلسفة الغربية .

ولقد عرف الغرب الترجمة اللاتينية الأولى لهذا الكتاب في سنة ١٤٨٣. وقد نشرها مارسيل فيسان ، وذلك قبل أن ينشر النص الأصلى اليوناني في فينسيا ، بعد ثلاثين عاما من الترجمة اللاتينية •

ثم انتشرت بعد ذلك الترجمات الأوروبية المختلفة لجمهورية أفلاطون، وكلها تتبارى فى اضافة الشروح والتعليقات عليها • ولقد بلغت الترجمات الأخيرة لهذا الكتاب العظيم أعلى درجة من الدقة والاتقان ، وأشهر هذه الترجمات ، ترجمة ليون روبان الفرنسية وترجمة كورنفورد الانجليزية •

## • جمهورية أفلاطون والفكر العربي والغربي

وقد تلهف الفكر العربى فى ازدهاره الى معرفة ما احتوته الحضارات التى سبقته أو عاصرته من العلوم والمعارف والحكمة والفلسفة ، وضمن ما عنى به نقل فلسفة اليونان القديمة وفى مقدمتها فكر افلاطون ، ولا غرو فى عناية العرب بالفلسفات القديمة فحضارتهم واسعة الأفق تتقبل الجيد وما يقوم على المنطق والعقل والجدل ونظريتهم السياسية تأخذ بحرية الفكر واحترام حقوق الانسان ، فقد رأينا المثالية والجدل والحوار وتفسير الكون والوجود واقامة دولة صالحة صحيحة الجسد والعقل فى « الشفاء »

و « القانون » لابن سينا وكتاب « تهافت التهافت » لابن رشد وفي « المدينة الفاضلة » للفارابي الذي جمع في كتاباته بين الشريعة والفلسفة وبين أفلاطون وأرسطو ·

وقد نقل المفكرون الأوروبيون عن العرب فلسفة أفلاطون وواصلوا تحليلها وعدوه رائد الفكر الغربي ومرشد الفلاسفة ومنار التفكير الاشتراكي والاتحادي بما جاء به من تخطيط سياسي واجتماعي في جمهوريته المثالية ، وهو الذي رسم الطريق بمنهاجه الجدلي والعقلي للفلاسفة الحديثين أمثال « دي كارت » و « سبينوزا » و « نيتشه » و « هيجل » و « بنتهام » و « ماركس » و « سان سيمون » · وقد أجمع الى الجدل والحوار ومناقتنة ما يحويه العقل والكون التخطيط ، فرسم السبيل لبنتهام ومدرسته في سياسة اللذة والألم ، وفي مكافحة الفاقه ونشر التعليم واصلاح القانون ، وكان هدفه توفير الضمانات للمواطنين وبث الطمأنينة في النفوس على أساس تحقيق الرفاهية للجماعات · كما رأى أفلاطون في مدينته الفاضلة أن تتولى السلطة الصفوة المختارة ،

أيضا كانت جمهورية أفلاطون المرشد لقرون عديدة فيما بعد الى و منان سيمون ، وهو بعد المخطط لسياسة اقتصادية للدولة تقوم على أساس الاختصاص والكفاية العلمية ، ونسج على منوالها «ماركس» بما حوته من تنظيم اشتراكي وخاصة في الغاء الملكية الفردية والمساواة بين الناس على أساس توزيع الاعمال ، وكانت جمهورية أفلاطون أيضا المرشد للمفكرين في مجال السياسة « لباريتو » و « ميشيلز » و « موسكا » الذين نهجوا سياسة حكم الصفوة بكفايتها وتخصصها باعتبار أن الحكم فعلا لا تباشره أغلبية بل يقوم به عدد من الصفوة المهتازة ،

وساعدت « جمهورية » أفلاطون العلامة « ديجى » ورجل القانون الضليع « سيل » وغيرهما من الفقهاء والمشرعين في دراســة توزيع الاختصاصات والأعمال كأساس لتكوين الدولة وفي تكوين الفكرة الاتحادية بين الدول .

وهكذا ابتدع أفلاطون فى دراساته وخاصة فى « الجمهورية » نظريته فى العالم ويصعد فيها الى القمة ليبدأ منها البحث عن الحقيقة وسعادة البشرية ويصبح بعقله وخياله فى أفق المعرفة الواسع ليكشف عن الحقائق والمترادفات ويرسل أضواءه الوضاحه الى أبسط التفاصيل ويبرز فى كتاباته أصل المادة وفلسفة الطبيعة والدين والخلق والسياسة وتناسق وجمال الأشياء والروح ، وكل ما يصل اليه الفكر عند أفلاطون يتحول

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الى شعاع ويبعث فى صورة بناءة لا يمكن ملاحقتها ، وهو يهدف كما يتضم فى « جمهوريته » حرية الانسان المنظمة الى السعى فى بناء عالم ينعم فيه البشر بوسائل راحة مادية ونفسية نتيجة توزيع الأعمال ، والقضاء ما أمكن على الفوارق بين الناس وعلى أن تسود المعرفة والفلسفة والحكمة والتخصص حكم المدينة الفاضلة ، وبذا يقوم عالم مثالى يسوده السلام ، وستظل فلسفة أفلاطون ومدينته المثالية فى « الجمهورية » المحرك الأساسى للمعرفة والتطور الفكرى .

وفى النهاية يجب أن نذكر مقالة الفيلسوف السهير أمرسون الخالدة عن كتابنا فقد قال عنه: « أن تراث الانسانية لو أحرق برمته وبقى هذا الكتاب لكان فيه الكفاية »!! ٠٠

قال امرسون هذا لأن الكتلب ملخص فلسفته ٠٠ فيه مذهبه في السياسة ٠٠ والدين ٠٠ والأخلاق ٠٠ وعلم النفس ٠٠ والتربية ٠٠ والفن ٠٠ وفيما وراء الطبيعة ٠٠ وفي هذا الكتاب يضع أفلاطون الأسس التي يراها كفيلة لبناء مدينة فاضلة أو مدينة هي المثل الأعلى في المدن ٠

...



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(٣) أصول الهندسة

اقليدس



أصول الهندسة لاقليدس ٣٠٠ ق٠م

# الكتاب الذى ظل اساسا لدراسة مبادىء الهندسة حتى هذا العصر

قليلون جدا من الخالدين استطاع أن يعيش طويلا مثلما عاش عالم الهندسة الاغريقى اقليدس • فمن بين هؤلاء الخالدين أناس اشتهروا وهم أحياء مثل نابليون والاسكندر الأكبر ومارتن لوثر وغيرهم • بينما عاش اقليدس هذا مجهولا في حياته ، ولكن بعد مماته أصبح أشهر من الجميع وأبعدهم أثرا أي أطولهم عمرا !!

# • سيرة اقليدس

وعلى الرغم من شهرته هذه ، فان القديل جدا عن حياته هو الذي · نعرفه · ونحن نعلم انه عمل مدرسا في الاسكندرية حوالي سنة ٣٠٠ ق٠م٠

الفكر الانساني - ٦٥

ولسنا على يقين من تاريخ مولده أو مماته ، ولا نعرف أيضا ان كان قد ولد في أفريقيا أو في أوروبا ، ولا في أى مدينة !

ولكن جاء فى كتابات العرب عنه انه اقليدس بن نقراط بن زنارخوس، ولد بطبرة ، اغريقى الجنسية ، دمشقى الموطن ، فيلسوف من العصور الماضية ، عالم كبير فى الهندسة ، كتب أعظم وأنفع كتاب أسماه « أصول الهندسة » ، أو أسس الهندسة ، وهو عمل لم يسبق اليه ما هو أعظم منه . ترسم خطاه واعترف بفضله كل من جاء بعده ، ودأب القادمون من علماء الاغريق الرومان والعرب على شرح كتابه والتعليق عليه والاقتباس منه ، وكان الفلاسفة الاغريق يضعون على أبواب مدارسهم العبارة الشهيرة : « لا يدخلها من لم يتعلم أصول هندسة اقليدس » ،

ويقول ابن النديم في كتابه الفهرست: « اقليدس صاحب جو مطريا ، ومعناه الهندسة ، وهو اقليدس بن نوقطرس بن برنيقس ، المظهر للهندسة ، أقدم من أرشميدس وغيره ، وهو من الفلاسفة الرياضيين » .

وذكر ابن النديم فى كتابه أيضا أن لاقليدس كتبا أخرى غير كتاب « أصل الهندسة » منها : كتاب الظاهرات ، كتاب الحتلف المناظر ، كتاب المعطيات ، كتاب النغم ، كتاب القسمة ، كتاب الفوائد ، كتاب القانون ، كتاب الثقل والخفة ، كتاب التركيب ، كتاب التحليل » •

وعلى الرغم من انه قد ألف كل هذه الكتب ، فان كتابا واحدا له مو الذي حظى بكل الشهرة ، أعنى كتابه ، مبادىء الهندسة ، ٠

وقد ظن بعض كتاب العرب ان كتاب أصول الهندسة لم يكن من وضع اقليدس نفسه ، وان الكتاب كان لغيره ، وكان عمل اقليدس هو تهذيب وتفسير ما احتواه الكتاب ، اذ جاء في كتاب ، كشف الظنون ، انه ورد من شرح الأشكال للفاضل قاضي زاده الرومي ، « ان بعض ملوك اليونان مال الى تحصيل ذلك الكتاب « الأصول ، فاستعصى عليه حله ، فأخد يتوسم أخبار الكتاب من كل وارد عليه ، فأخبره بعضهم بأن في بلدة صور رجلا مبرزا في علمي الهندسة والحساب ، يقال له اقليدس . فطلبه والتمس منه تهذيب الكتاب وترتيبه ، فرتبه وهذبه ، فاشتهر باسمه بحيث اذا قيل كتاب اقليدس يفهم منه هذا الكتاب دون غيره من الكتب بخيث اذا قبل كتاب اقليدس يفهم منه هذا الكتاب دون غيره من الكتب المنسوبة اليه »

كما ورد في رسالة الكندى في أغراض كتاب اقليدس أن د هـذا الكتاب ألفه رجل يقال له أبلونيوس النجار ، وانه رسمه خمسة عشر قولا ، فلما تقادم عهده ، تحرك بعض ملوك الاسكندرانيين لطلب الهندسة،

وكان على عهد اقليدس ، فأمره باصلاحه وتفسيره ففعل وفسر منه ثلاث عشرة مقالة ، فنسبت اليه ، ثم وجد اسقلاوس تلميذ اقليدس ، مقالتين وهما الرابعة عشرة والخامسة عشرة فأهداهما الى الملك ، فأضيفتا الى الكتاب » •

غير انه من المؤكد ان كتاب الأصدول كان من الأعمال الرئيسية لاقليدس ، وان كان قد ضمنه نظريات بعض من سبقوه من فلاسفة الاغريق الرياضيين وذلك بعد أن أكملها واستوفى براهينها .

وتجمع كتابات العرب على أن جماعة منهم نقلوا كتاب اقليدس من الاغريقية الى العربية ، ويبدو أن أول من ترجم الكتاب الى العربية هو الحجاج بن يوسف بن مطر الذى ترجمه مرتين ، وأسمى الأول الهارونى نسبة الى هارون ، وأسمى الثانية المأمونى نسبة الى المأمون ، ويوجد الآن نسخة من المخطوط الثانى فى مكتبة ليدن ، وقد جاء فى مقدمتها انه أثناء خلافة هارون الرشيد ، أمر يحيى بن خالد البرمكى الحجاج بترجمتها الى العربية ، ولما تولى المأمون الخلافة رأى الحجاج أن ينال الحظوة عند المليفة ، فأخرج ترجمة أخرى للأصدول نحا فيها نحوا جديدا ، فأصلح ما فيها من خلل وشرح ما يحتاج الى شرح ،

وليس هناك من شك في أن اسحق بن حنين قام بترجمة الأصول مرة أخرى من الاغريقية ، ويذكر صاحب الفهرست ، ان ثابت بن قرة أصلح هذه الترجمة وحسن فيها ، كما يذكر أن أبا عثمان الدمشقى ترجم بعض أجزاء الكتاب .

ويتفق الكثيرون على أن أشهر النسخ المنقولة الى العربية من كتاب اقليدس ، هما نسختا ثابت والحجاج ، وتلا ذلك قيام كثير من علماء العرب بشرح الكتاب وتفسيره والتعليق عليه مثل : اليزيدى ، والجوهرى، والهامانى ، وأبو الوفا الجوزجانى ، وأبو القاسم الانطاكى ، والقاضى أبو محمد بن عبد الباقى البغدادى الشهير بقاضى مارستان ، وأبو على الحسن بن الحق بن الهيئسم البصرى ، وأبو جعفر الخازن ، وأبو داود سليمان بن عقبة ، وغيرهم كثيرون .

كما تناول أيضا كثير من المتأخرين من كتاب العرب وعلمائهم ، تحرير الكتاب متصرفين فيه ايجازا وضبطا ، وايضاحا وبسطا ، ولعل أشهرهم في ذلك نصير الدين بن محمد الطوسي .

• من كل ذلك يتضبح لنا جليا أن كثيرا من علماء المسلمين هنوا

بالبحث في كتاب اقليدس في الهندسة ، وشارك في هذا القدامي والمحدثون منهم ، وقد قاموا بترجمته ونشره واصلاحه وتفسيره والتعليق عليه .

ومما هو جدير بالذكر أيضا أن بعض الكتاب الغربيين يقولون: ان كتاب د الأصول ، لاقليدس وصل اليهم عن طريق العرب ، ومن ذلك تقول دائرة المعارف الأمريكية:

وقد وصلت الينا أصول اقليدس من العرب عن طريق غير مباشر من الترجمات العديدة التى قاموا بها والتى لم تطبع منها الا احدى التراجم التى تمت فى القرن الثالث عشر ، وكان طبعها فى روما سنة ١٥٩٤ م ، ويقال ان أول من قام باعادة ترجمة الأصول من العربية الى اليونانية هو Adelard of Bath فى القرن الثانى عشر ، وقد كانت هذه الترجمة أساسا للطبعة اليونانية التى حررها حررها ١٤٨٢) ، ومع كل فلا يعتمد على هذه الطبعة الى حد كبير » ،

## • كتاب الأصــول في الهندســة

وكتاب اقليدس فى أصول الهندسة يعتبر أعظم الكتب المدرسية التى كتبت من أقدم العصور الى عصرنا هذا ، ويقع فى ثلاث عشرة مقالة ، تبدأ أولها بتعاريف ثم خمس مصادرات أو مسلمات ( عمليات تفترض صحتها ) ، ثم علوم متعارفة أو أشياء متعارف عليها ( حقائق واضحة بذاتها ) وعددها خمس أيضا ، ثم تأتى بعد ذلك النظريات ،

وتشمل التعاريف: النقطة ، والخط ، والخط المستقيم والسطح ، والسطح المستوى ، والزاوية المستوية ، والزاوية الخطية المستقيمة ، والزاوية القائمة ، والزاوية المنفرجة ، والزاوية الحادة ، كما تشمل الشكل ، والدائرة ومركزها وقطرها ونصف الدائرة ، والأشكال الخطية والمثلث المتساوى الأضلاع ، والمتساوى الساقين ، والمربع والمعين وشبه المعين ، وشبه المنحرف والخطين المتوازيين ،

# وأما الصادرات او السلمات فهي :

- ١ ــ يمكن رسم خط مستقيم من أية نقطة إلى أية نقطة أخرى ٠
- ٢ ـ يمكن مد الخط المستقيم المتناهى بصفة متصلة الى خط مستقيم -

- ٣ ـ يمكن رسم دائرة لها مركز معلوم ونصف قطر معلوم ٠
  - ٤ ـ جميع الزوايا القائمة مساو بعضها البعض الآخر ٠
- اذا سقط مستقيم على مستقيمين فجعل مجموع الزاويتين
   الداخليتين على جهة واحدة منه أقل من قائمتين ، فان هذين
   المستقيمين اذا مدا الى ما لا نهاية له ، يتلاقيات على نفس الجهة
   التى عليها مجموع الزاويتين أقل من قائمتين .

#### أما العلوم المتعارفة أو الأشياء المتعارف عليها فهي:

- ١ ـ الأشياء المساوية لنفس الشيء يساوى بعضها البعض الأخر ٠
- ٢ ــ اذا أضيفت أشياء متساوية الى أشياء متساوية فالحواصل متساوية ٠
- ٣ اذا طرحت أشياء متساوية من أشياء متساوية فالبواقى
   متساوية ٠
- ٤ ــ الأشياء التي تنطبق الواحدة منها على الأخرى تساوى الواحدة
   منها الأخرى
  - ه الكل أكبر من الجزء

ونعود الى التعاريف وأولها تعريف النقطة الهندسية والنقطة ما ليس له أجزاء و ولا ترضى النفس عن هـذا التعريف وفهو يصف النقطة بما ليس لها ولا يصفها بما هى ولابد لنا من بيان حالة الهندسة وتعريف النقطة قبل اقليدس حتى نتبين الحكمة فى هذا التعريف فلقد اعتبر فيثاغورث النقطة الهندسية عنصرا أوليا فى الفراغ كوحدة الأعـداد فى الحساب، ولكنها تختلف عنها بأن لها صفة المكان، فهى وحدة لها مكان، وأى نقطة على الخط المستقيم، يمكن مطابقتها على نسبة عددين صحيحين متناسبين مع بعديهما عن طرفى المستقيم وهذا معناه أن الخط عبارة عن تتابع نقاط متميزة و

كذلك أثار تعريف اقليدس للخط المستقيم جدلا كثيرا ، فالخط المستقيم عنده ( هو ذلك الذي يقع على استواء بالنسبة للنقطة الواقعة عليه ) وليس واضبحا المقصود بهذا الكلام ، وعند البعض ان فكرة التماثل هي الفكرة الأساسية ، فاذا وصلنا النقطتين ( أ ) ، ( ب ) بمنحنى ( ل ) فانه يوجد منحنى آخر ( ل " ) يختلف عن ( ل ) بانه صورته في المرآة ،

أى ما يكون يسارا في أحد المنحنين يكون يمينا في المنحنى الآخر • والمنحنى الوحيد الذي فيه ينطبق (L) على (L) هو الخط المستقيم (L) • وعند البعض الآخر ان تعريف اقليدس يشير الى عملية كعملية تصويب المندقية فعندما تكون (L) • L) • ومهما يكن الأمر فان اقليدس لم يستخدم تعريفه للخط المستقيم (L) • ومهما يكن الأمر فان اقليدس لم يستخدم تعريفه للخط المستقيم ولا تعريفه للنقطة الهندسية •

أما وجهة النظر الحديثة في النقطة والمستقيم فهي التسليم بانهما تصوران أوليان ومهما تكن وجهة النظر هذه منطقية الا انها تدعو للأسف واليأس من وجهة نظر عالم الطبيعة لانها تفقد الهندسة صفة كونها تمثيل لأمور توجد بالفعل في الطبيعة •

...

ولقد وضع اقليدس من الفروض الأساسية خمس مسلمات ، وخمس أشياء متعارف عليها • ومن هذه وتلك استنتج نظرياته •

والمسلمات الأربع الأولى من مسلمات اقليدس سهلة ليس فيها ما يثير المتساعب ، أما المسلمة الخامسة فهى أطول فى النص وأقل وضوحا فى الفكرة ، وهى المسلمة المعروفة بمسلمة التوازى ونصها : اذا قطع مستقيم مستقيمين أخريين وكان مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة واحدة أقل من قائمتين ، فان هذين المستقيمين الآخرين اذا مدا يتقابلان من هذه الجهة التى فيها مجموع الزاويتين الداخلتين أقل من قائمتين ،

ويرجع علم ارتياح القلماء الى هذه البديهية ، لا الى الشك فى صحتها ولكن الى طبيعة كونها من الحقائق المشاهدة أكثر من انها بديهية واضحة فى ذاتها • كذلك ثارت الشكوك حول احتمال اشتقاقها من غيرها من البديهيات الأخرى بالاستنتاج المنطقى ، ولكن الاجماع الآن على أنه لا يمكن بأية حال استنتاجها من غيرها من مسلمات اقليدس ، وان بديهية ما للتوازى أساسية لهندسة اقليدس •

وقد تحول البحث الى محاولة ايجاد بديهية أخرى للتوازن أبسط وأكثر وضوحا ، تحل محل بديهية اقليدس ، كأن نسلم مثلا بأنه يمكن تقسيم الفضاء الى مكعبات متساوية ، أو أن مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين ، ولكن لا واحدة من هذه المسلمات تلزم من الوجهة المنطقية ، وبذلك لم يتوصل الرياضيون الى خلق هندسة مبنية على حقائق منطقية لا غنى عنها ، الى أن ظهر الرياضى الايطالى « سيشرى » وطلع على العالم

بفكرة أن أفضل طريق لحل لغز التوازى هو اللجوء الى البرهان بالخلف ، أى بافتراض أن البديهية غير صحيحة واستنتاج نتائج غير مقبولة ولما فعل هذا كشف فى الحقيقة عن الهندسة الاقليدية ، وأثبت أن هناك ثلاثة أنواع من الهندسة بحسب كون مجموع زوايا المثلث أكبر من ، أو يساوى، أو أصغر من قائمتين و وافترض أن الخط المستقيم يمتد الى ما لا نهاية له ، وبهذا القيد وجد أن النوع الأول من الهندسة ، وهو النوع الذى فيه مجموع زوايا المثلث أكبر من قائمتين مستحيل ، أما النوع الثالث ، والذى فيه مجموع زوايا المثلث أصغر من قائمتين ، فقد وجد أنه فيه مستقيمان فيه مجموع زوايا المثلث أصغر من قائمتين ، فقد وجد أنه فيه مستقيمان نها غير مقبولة و وبذلك لم يبق أمامه الا النوع الثانى الذى فيه مجموع زوايا المثلث أم يبق أمامه الا النوع الثانى الذى فيه مجموع زوايا المثلث بساوى قائمتين ، وهو الذى يؤدى الى هندسة اقليدس ويؤول المثلث المنون ا

#### 👁 طبيعة الهندسة الاقليدية

ولا شك ان الهندسة الاقليدية والتي وضع أسسها في كتابه و اصول الهندسة ، تعبر بدرجة كبيرة من الدقة عن كثير من خصائص عالمنا الواقعي وتعكس معظم آرائنا عنه ، ومنها اشتقت فكرتنا عن الفراغ الهندسي ( المكان الهندسي) ، فالفراغ الهندسي هو كل ما اجتمع من النقط الهندسية التي تتكون منها المستويات والخطوط والكرات ٠٠٠ وهلم جر ويمكن تصور ذلك على أنه وحدة يرمز لها بحد مطرد ٠ ومن المهم أن نفرق بين الفراغ الهندسي ، والفراغ الفيزيائي الذي يتركب من أنواع ثلاثة هي : فراغ ما وراء السدم ، والفراغ الكبير ، والفراغ المجهري ٠ أما الفراغ المندسي فلا يعدو كونه قاعدة متخيلة للعلاقات الهندسية الصحيحة على وجه التقريب في الفراغ الفيزيائي الكبير ، ولا وجود لهذا الفراغ الهندسي الا في مخيلة عالم الهندسة ، ومع ذلك فقد لعب هذا الفراغ دورا هاما في تكوين صورة الفراغ الفيزيائي ، ذلك لانه أصل تولد من مقارنة القياسات تكويت في العالم الواقعي ، ثم انعكست مرة أخرى على الطبيعة فاضحت صورة مقبولة للحقيقة ٠

وفى رأى نيوتن ان الفراغ المطلق ، بطبيعته ذاتها وبدون نظر لأى مؤثر خارجى ، يبقى دائما متشابها دون حركة ، وجميع الأشياء موضوعة فى الفراغ بالنسبة لترتيب مكانها · بمعنى أن الأرض والأجرام السماوية

لها مكانها في وعاء لا حركة له ، ولا حدود له ، وله وجود ، وكان هذا هو حاله ، بصرف النظر عن وجود العقول التي تدركه أو عدم وجودها ، وبصرف النظر عن انه مشغول في مكان منه أو غير مشغول ، وهو مسرح كل ما يحدث في الكون المادى ، واذا أخذنا لحظة من الزمان فكل جسم هادى يشغل مكانا في هذا الفراغ مع احتمال أن يتغير من موضع لآخر ، وهذا الفراغ لا نهائي في الحجم ، منتظم الصفات متصل النسج ، هندسته اقليدية ، ومن واجبات عالم الطبيعة أن يفسر جميع الطواهر بدلالة حركات الجسيمات الموضوعة في هذا الفراغ وفعل بعضها على بعض ،

ومن المسلم به أنه بالرياضة يمكن حساب كثير من حوادث الطبيعة قبل وقوعها ، ذلك ان للكون نظاما مستقرا يتبعه سير تلك الحوادث ، وان المثل الأعلى للعلم أن يجد من القوانين والمعادلات الرياضية ما يمكننا من التنبؤ بأى حادث قبل وقوعه في الكون الفيزيائي الخارجي ، كالتنبؤ بكسوف الشمس أو خسوف القمر أو هبوب الريح أو سقوط المطر ٠٠٠ الى غير ذلك من الظواهر ٠

ومن المسلم به أيضا ان كل فرع من فروع الرياضة ينبنى على مجموعة من التعاريف والفروض ، والسؤال الآن هو : ما هى المعطيات أو المسلمات الأساسية التي منها يمكن رياضيا استنتاج جميع قوانين الكون المادى ؟ وهل هذه المعطيات أو المسلمات مما وصلنا اليه عن طريق الحواس بالتجربة والمشاهدة ؟ أم هى واضحة بذاتها ، كشفنا عنها بالحدس والالهام ؟

وقد أدرك الاغريق القدماء هذه المسكلة الفلسفية الأساسية وبحثوا في أمرها وجاء حكمهم عليها في الطريقة التي عالجوا بها الهندسة ، وهي والهندسة بحكم انها علم العلاقات المكانية في العالم الخارجي ، وهي أساسا جزء من الفلسفة الطبيعية ، ومما لا شك فيه أن كثيرا من الحقائق الهندسية قد اشتق من المساهدة ، وفي دواية ان طاليس قد اقتنع بنظرية اقليدس القائلة بأن الزاوية المرسومة في تصف دائرة هي قائمة دائما ، وذلك حينما تطلع الى المستطيلات المرسومة داخل الدوائر على جدران المعبد ، كما روى هيرودوت : ان المصريين القدماء تعلموا كثيرا من الحقائق الهندسية حينما كانوا يضطرون عقب الفيضان كل عام الى اعادة تقسيم الأراضي ، وتعيين مساحتها ووضع حدودها ،

ولما جاء الغيثاغوريون وأثبتوا الصلة المنطقية بين النظريات الهندسية المختلفة ساد الاعتقاد بانه من المستطاع احكام جميع الهندسة في سلسلة

من الاستنتاجات يحصل عليها بالتفكير القياسى من عدد صغير من المقدمات، وأصبح السؤال هو : من أين يمكن اشتقاق تلك المقدمات ؟

وقال اقليدس: انه من الممكن اثبات جميع نتائج الهندسة كنتائج منطقية لعدد قليل من البديهيات والمسلمات التي نسلم بها بالحدس والالهام

#### انجاز اقلیدس فی کتابه

وأهمية كتاب وأكثر هذه النظريات الهندسية كانت معروفة من قبل ، قدمها أو شرحها وأكثر هذه النظريات الهندسية كانت معروفة من قبل ، كما أن الكثير من الأدلة على البرهنة على صحتها كانت معلومة أيضا ولكن الانجاز الكبير الذي يعزى الى اقليدس هو تجميع هذه النظريات وعرضها وربطها والتدليل المقنع على صحتها وهذا الانجاز يتضمن في المقام الأول انه أضاف الكثير من البديهيات الهندسية ، ثم انه نظم هذه النظريات الواحدة بعد الأخرى ، حتى جاء هذا النظم مترابطا ومنطقيا ٠٠ كما انه زودها بالبراهين التي غابت عن الكثير ممن سبقوه ٠

وعلى الرغم من ان كتاب ، أصول الهندسة » هذا قد تضمن نظريات هندسية فانه قد أضاف اليها بعض المعادلات الجبرية ·

والكتاب ظل أساسا للدراسات الهندسية أكثر من ألفى سنة ، ولم يفلح كتاب واحد ألفه انسان أن يعيش مثل هذا الزمن الطويل · وقد ألف اقليدس كتابه هذا باللغة الاغريقية ، ولكن ـ كما أسلفنا ـ قد ظهرت له ترجمات فى كل اللغات ، وظهرت أول طبعة لهذا الكتاب فى سنة ١٤٨٢ أى بعد اختراع جوتنبرج للطباعة بثلاثين عاما · ومنذ ذلك الحين ظهرت لهذا الكتاب ألوف الطبعات فى مئات اللغات ·

وهذا الكتاب لانه تدريب عملى على التفكير المنطقى ، فقد كان أبعد أثرا من كتاب الفيلسوف أرسطو عن ، المنطق » · وقد افتتن به كل الفكرين العظماء منذ ذلك الحين ·

ومن العدل أن تقول ان كتاب اقليدس هذا كان عاملا قويا في احياء العلوم الحديثة · لان العلم ليس مجرد تجميع للمعلومات انما العلم يقوم

على الملاحظات الدقيقة ، واستخراج النتائج الهامة لها · وأعظم انجازات العلم الحديث انما تجىء من ترابط التجارب الانسانية وتحليلها الدقيق بعد ذلك ، والوصول الى نتائج لها شكل النظريات وقوة البديهيات ·

ولسنا على يقين من الأسباب التى أدت الى أن تكون نهضة العلوم فى أوروبا وليست فى الصين ، ولا يمكن أن يكون ذلك من نتائج الصدفة ، فلابد من وجود أسباب قوية واضحة ومقنعة لأن يكون العلم قد ظهر وتطور الى غير حد فى أوروبا ، وليس فى أماكن أخرى من العالم ، وأدى ذلك الى ظهور عدد من النابهين من العلماء مثل العالم الانجليزى نيوتن والإيطالى جاليليو (١) والبولندى كوبرنيكوس (٢) ، ولابد أن تكون هناك أسباب قوية لظهور مثل هؤلاء النابهين ، ومن بين هذه الأسباب تأثر أوروبا بالفكر الاغريقى وبما قدمه الاغريق من نظريات فى الرياضيات ،

ومن الجدير بالملاحظة أن الصين قد تقدمت على أوروبا في نواح أخرى ولكنها لم تستطع أن تبلغ ما بلغته أوروبا في اكتشاف النظريات الرياضية والعلمية ، فليس يوجد في الصين عالم هندسي يماثل اقليدس فمن المؤكد أن الصين قد كانت لها ممارسات هندسية ، لكنها لم تهتد قط الى نظرية هندسية واحدة ، أي كانت لها تجارب عملية ولم تكن لها فلسفة نظرية محددة ،

وقد كان أثر اقليدس في نيوتن عميقا · وهذا يبدو واضحا في كتاب نيوتن الذي عنوانه ، المبادى ، والذي كتبه باللغة اللاتينية · وقد جاء هذا الكتاب ذا شكل هندسي تماما مثل كتاب اقليدس ·

وقال المؤرخون: لم يوجد كتاب مثل كتاب « الأصول في الهندسة » في قدمه ، عاش كل هـنه القرون • انه عاش فوق الألفين والماثتين من السنين • وهو لم يكد أن يصيبه في كل هذا الزمان الطويل تغيير • وقبله الأقدمون ، وقبله الأحدثون • ولقد قام جماعة من الأمريكيين في منتصف القرن الماضي ، يتزعمون حركة تطيع باقليدس وكتاب اقليدس • وقاموا على عادة بعض الناس بالضيق بكل قديم • ونافسوا اقليدس تاليفا ، ونافسوه كتبا • وتعددت البراهين ، واختلطت • ولكن اقليدس بقي على الرغم من كل هـندا ، كتاب الدنيا الأوحد ، والأصلد ، والأصهد •

<sup>(</sup>۲) كوبرنيكوس : فلكى بولندى ( ۱٤٧٣ ـ ١٥٤٣ ) واضع نظرية دوران الأرض والكواكب حول الشسس وعلى أساسها بنى علم الفلك الحديث .

verted by ∏iff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(٤) القانون في الطب

ابن سينا



为是不是一种。 第128年 第1 وبرده لابوان بماثل والمراز أوا الابتحا استحطات بالكاموسمو وأنجماكم الله على المن المنظيل في على المنطق في إلى المواجع الله المنطق على المنظور المناسسة المنظور المناسسة المنطور الأكاويعة فتقييج فالما والمراب والمراب المنابي المتجيد إلا الانتهابية الماقيات المورد والمراب المستروعات Bearing Same أثار أأرا الماكالماني الإثراء المؤراء الوابعات اللاستارج At of the Book of the Branch Call ... - إداللا ، والشوية ع يما لُولان ما النَّارِدُو فِي النَّارِانِ الْجِيوِيَةِ اللَّهُ وَقَعْمُونَا لِمُ اللَّهِ وَقَعْمُونَا لَعَمَّدُ ل العدرورج الربة وبالهال يطبه ورد و الشائد الله على المعلى في الله ومن المرس و يوهم المؤلفات المرس والمرافق المراس والمرافق المرافق الم Epidag HEL Yould was the work was a street of the contract of the state of

القانون في الطب لابن سينا

الكتاب الذى ساهم مساهمة فعالة فى تقدم العلوم الطبية

ابن سينا من الخالدين الذين يحتلون مكانا ساميا في تاريخ تقدم الفكر والطب والفلسفة ، وهو من أصحاب الثقافة العالية والاطلاع الواسع ومن ذوى المواهب النادرة والعبقرية الفذة • وعلى الرغم من عدم امتداد حياته ، الا انها كانت عريضة تفيض نشاطا وحيوية وتحفل بالانتاج والتأليف والابداع •

لقد كان انتـاجه متنوعا وغزيرا ، فكتب فى الفلسفة والطب والطبيعيات والالهيات والنفس والمنطق والرياضيات والأخلاق ، ووضع فيها ما يزيد على مائة مؤلف ورسالة ، يعتبر بعضها موسوعات ودوائر معارف،

اذ جمع فيها شتات الحكمة والفلسفة وما أنتجه المفكرون الأقدمون ، وأضاف اليها اضافات أساسية وهامة جعلته من الخالدين المقدمين فى تاريخ الفكر والعلم ، مما دفع البروفيسور ، جورج سارتون ، (۱) الى الاعتراف بأن ، ٠٠٠ ابن سينا أعظم علماء الاسلام ومن أشهر مشاهير العلماء العالمين ٠٠٠ » .

ولقد سحرت عبقرية ابن سينا المستشرقين والعلماء ، والشرق والغرب على السواء . فلقبه معظمهم بأرسطو الاسلام وأبقراطه ، وجعله دانتى بين أبقراط وجالينوس ، وقال دى بور : « ٠٠٠ وكان ابن سينا أسبق كتاب المختصرات الجامعة فى العالم ٠٠٠ ويرى فيه مثلا للرجل الواسع الاطلاع والمترجم الصادق عن روح عصره ، والى هذا يرجع تأثيره العظيم وشأنه فى التاريخ ، كما كان « مونك » يرى فى ابن سينا انه من أهل العبقرية الفذة ومن الكتاب المنتجين ، أما « أوبرفيك » ، فيقول : ان ابن سينا اشتهر فى العصور الوسطى وتردد اسمه على كل شفة ولسان ، ولقد كانت قيمته قيمة مفكر ملأ عصره ، وكان من كبار عظماء الانسانية على قيمته قيمة مفكر ملأ عصره ، وكان من كبار عظماء الانسانية على

لقسه أجمع علماء الشرق والغرب على تقدير ابن سينا وتمجيده ، واستقوا من رشع عبقريته وفيض نتاجه ، فكان من الذين ساهموا مساهمة فعالة فى تقدم العلوم الطبية والفلسفية والنفسية .

# • سيرة الشيخ الرئيس ابن سينا بقلمه

هو أبو على الحسين بن عبد الله على بن سينا ، وهو ان كان أشهر من أن يذكر وفضائله أظهر من أن تسطر ـ قد ذكر من أحواله ووصف من سيرته ما يغنى غيره عن وصفه ، ولذلك نقتصر من ذلك على ذكر ما قد ذكره هو من نفسه ، ونقله عنه أبو عبيدة الجورجاني قال ، قال الشيخ الرئيس :

<sup>(</sup>۱) جورج سارتون : عالم أمريكى ( ١٨٨٤ ــ ١٩٥٦ ) • يعتبر أحد أعظم مؤرشى الملم • أهم آثاره « مقدمة لدراسة تاريخ العلم » •

« ان أبي كان رجلا من أهل بلخ(٢) ، وانتقل منها الى بخارى في أيام نوح بن منصور ( ٩٧٦ ـ ٩٩٧ م ) ، واشتغل بالتصوف ، وتولى العمل في أثناء أيامه بقرية من ضياع بخارى وهي من أمهات القرى وبقربها قرية يقال لها أفشىنة ، وتزوج أبي منها والدتي ، وقطن بها وسكن وولدت فيها ٠ ثم ولد أخي ، ثم انتقلت الى بخارى ، وأحضرت معلم القرآن ومعلم الآداب. وأكملت العشر من العمر ، وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كان يقضى منى العجب ، وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين وبعد من الإسماعيلية ، وقد سمم منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم ، وكذلك أخى ، وكانوا ربما تذاكروا بينهم واني أسمعهم ، وأدرك ما يقولونه ، ولا تقبله نفسي ، ابتداوا يدعونني أيضا اليه ، ويجرون على ألسنتهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب الهند ، وأخذ يوجهني الى رجل كان يتتبع العقل ويقوم بحساب الهند حتى أتعلم منه ، ثم صار الى بخارى أبو عبد الله النائلي وكان يدعى المتفلسف وأنزله أبي دارنا رجاء تعلمي منه ، وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتزود فيه الى اسماعيل الزاهد ، وكنت من أجـود السالكين ، وقد الفت طريق المطالبة ووجوه الاعتراض على المجيب على الوجه الذي جرت عادة القوم منه ٠

ثم ابتدانا بكتاب ايساغوس على النائلى ، ولما ذكر لى حد الجنس انه هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو ، أخذت في تحقيق هذا الحد بما لم يسمع بمثله ، وتعجب منى كل العجب وحذر والدى من شغلى بغير العلم ، وكانت أية مسألة قالها لى أتصورها خير منه حتى قرأت ظواهر المنطق عليه ، وأما وقائعه فلم يكن عنده منها خير ، ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسى ، وأطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطق ، وكذلك كتاب اقليدوس ، فقرأت من أوله خمسة أشكال أو ستة عليه ، ثم توليت بنفسى حل بقية الكتاب بأسره ، ثم انتقلت الى الجسطى ، ولما فرغت من مقدماته ، وانتهيت الى الأشكال الهندسية \_ قال النائلي فور قرائتها : حلها بنفسك ، ما اعرضها على لأبين لك صوابه من خطئه ، ثم فارقنى النائلي متوجها الى كاركنج ، واشتغلت متوجها أنا بتحصيل الكتب من النصوص والشروح من الطبيعى والالهى ، وصارت أبواب العلم تتغتع على .

ثم رغبت في علم الطب ، وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة ، فلا جرم اني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون على علم الطب ، وتعهدت المرضى ، فانفتح على من

<sup>(</sup>٢) بلغ : مدينة مشهورة بخراستان •

أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة مالا يوصف ، وأنا مع ذلك أختلف الى الفقه وأناظر فيه ، وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عشر سنة ، ثم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصف السنة ، فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة وفي هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطولها ، ولا اشتغلت النهار بغيره ، وكل حجة كنت أنظر فيها أثبت مقدمات قياسية ، وأرتبها ، ثم نظرت فيما عساها تنتج وراعيت شروطا .

حتى تحقق لى حقيقة الحق في تلك المسألة ، وكلما كنت أتحير من . مسألة ولم أظفر بالحد الأوسط في قياسي ترددت الى الجامع ، وصليت وابتهلت الى مبدع الكل حتى فتح لى المستغلق وتيسر المتعسر ، وكنت أرجع بالليل الى دارى ، وأضع السراج بين يدى وأشتغل بالقراءة والكتابة فمهما غلبنى النوم أو شعرت بضعف عدلت الى شرب قدم من الشراب حتى تعود الى قوتى ثم أرجع الى القراءة ، ومهما أخذني أدنى نوم أحلم بتلك المسائل بأعبائها حتى ان كثيرا من المسائل اتضبح لي وجوهها في المنام ، وكذلك حتى استحكم على جميع العلوم ، ووقعت عليها بحسب الامكان الانساني ، وكل ما علمته في ذلك الوقت فهو كما علمته الآن لم أزد فيه الى اليوم حتى أحكمت على المنطق والطبيعي والرياضي ، ثم عدلت الى الالهي ، وقرأت كتاب ما بعده الطبيعة ، فما كنت أفهم فيه ، والتبس على غرض واضعه حتى أعدت قراءته أربعين مرة ، وصار لي محفوظا وأنا مع ذلك لا أفهمه ، والمقصود به ويأست من نفسى ، وقلت : هذا كتاب لا سبيل الى فهمه ، واذ أنا في يوم من الأيام حضرت وقت العصر في الوراقين وبيد دلال مجلد ينادي عليه فعرضه على فرددته ، رد متبرم معتقدا أن لا فائدة في هذا العلم ، فقال لى : اشتر منى هذا فانه رخيص أبيعك بثلاثة دراهم ، وصاحبه محتاج الى ثمنه ، واشتريته فاذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي من أغراض كتاب ما بين الطبيعة ورجعت الى بيتى وأسرعت فقرأته فانفتح على في الوقت أغراض ذلك الكتاب وفرحت بذلك وتصدقت في ثاني يومه بشيء كثير على الفقراء شكرا لله تعالى ، وكان سلطان بخارى في ذلك الوقت نوح بن منصور الذي أنفق له مرض أتعب الأطباء فيه ، وكان اسمى اشتهر فيهم بالتوفر على القراءة ، فأجروا ذكرى بين يديه ، وسألوه احضارى ، فحضرت ، وشاركتهم في مداواته ، وتوسعت بخدمته ، فسألته يوما الاذن لي في وصول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب ، فأذن لي فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة في كل بيت صناديق كتب ٠

وقرأت تلك الكتب وظفرت بفوائدها .

ثم مات والدى وتصرفت في الأموال وتقلدت شيئا من أعمال

السلطان ، وتنقلت في بلاد كثيرة ، ثم مضيت الى دهستان ، ومرضت مرضا صيفيا ، وعدت الى جرجان ، وأنشأت في حالي قصيدة :

لما عظمت فليس مصر بواسعى لما غلا ثمنى عدمت المسترى

قال أبو عبيدة الجورجانى: « أملى على المختصر الوسطانى فى المنطق البن محمد الشبراوى فى كتاب المبدأ والمعاد ، وكتاب الأرصاد الكلية ، وصنفت كتبا كثيرة كأول القانون ومختصر المجسطى .

ثم صنف في أرض الجبل بقية كتبه •

ثم صار الشيخ بعد ذلك من حاشية علاء الدين المقدمين ، فطل الشيخ الرئيس يخدم علاء الدولة لما لقيه عنده من حسن التكريم ، فبقى معززا مكرما ، وكان كثير الرحلات كثير النشاط •

وأخيرا وصل الى همذان ، وقد ضعفت صحته ، ويقال : انه اغتسل وتاب وتصدق بماله على الفقراء ، ورد المظالم الى أهلها ، وأعتق مماليكه ، وعكف بقية حياته على قراءة القرآن ، وكان يختمه مرة كل ثلاثة أيام ، واستمر على هذا الحال حتى توفى فى همذان فى يوم الجمعة من شهر رمضان سنة ٤٢٨ هجرية ١٠٣٦ ميلادية وهو فى الثامن والخمسين من عمره "

# • ابن سينا يتحدث عن كتابه

وضع ابن سينا مؤلفات في الطب جعلته في عداد الخالدين • وقد يكون كتابه و القانون ، من أهم مؤلفاته الطبية وأنفسها • اشتهر كثيرا في ميدان الطب وذاع اسمه وانتشر انتشارا واسمعا في الجامعات والكليات • وشغل هذا الكتاب علما أوروبا ولا يزال موضع اهتمامهم وعنايتهم • وقد ترجمه الى اللاتينية و جيرارد أوف كريمونا » وطبع في أوروبا خمس عشرة مرة باللاتينية ما بين ١٤٧٣ و ١٥٠٠ م ، وبقى بفضل حسن تبويبه وتصنيفه وسهولة مناله الكتاب التدريسي المعول عليه في مختلف الكليات الأوروبية حتى أواسط القرن السابع عشر للميلاد •

وفى هذا الكتاب جمع ابن سينا ما عرفه الطب عن الأمم السابقة الى ما استحدثه من نظريات وآراء وملاحظات جديدة ، وما ابتكره من ابتكارات هامة ، وما كشفه من أمراض سارية وأمراض منتشرة الآن ، مما أدى الى

تقدم الطب خطوات واسعة جعلت بعضهم يقول : كان الطب ناقصا فكمله ابن سينا !

وكذلك ضمن ابن سينا كتاب القانون سُرحا وافيا لكثير من المسائل النظرية والعملية ، كما أتى فيه على تحضير العقاقير الطبية واستعمالها وورن ذلك ببيان عن ملاحظاته الشخصية .

#### 9 Q Q

ولنترك الآن للشيخ الرئيس ابن سينا الفرصة لكى يحدثنا عن كتابه باسلوبه فيقول في مقدمته ما يأتي :

الحمد لله حمدا يستحقه بعلو شأنه وسبوغ احسانه والصلاة على نبيه المصطفى محمد وآله وأصحابه الطاهرين وبعد فقد انتمس من بعض خلص اخوانی ، ومن یلزمنی اسعافه فیما یسمح به وسعی - أن أصنف في الطب كتابا مشتملا على قوانينه الكلية والجزئية اشتمالا يجمع الى الشرح الاختصار والى ايتاء الأكثر حقه من البيان والايجاز ، فأسعفته بذلك ورأيت أولا أن أتكلم عن الأمور الكلية في قسمي الطب ، أعنى القسم النظرى والقسم العملي ، ثم بعد ذلك أتكلم عن كليات أحكام قوى الأودية المفردة ثم في جزئياتها ، ثم بعد ذلك عن الأمراض الواقعة بالأعضاء عضوا عضوا فأبتدى أولا بتشريح ذلك العضو ومنفعته ، وأما تشريح الأعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سبق من ذكره في الكتاب الأول الكلى ، وكذلك منافعها ، ثم اذا فرغت من تشريح ذلك العضو ــ ابتدأت في أكثر المواضع بالدلالة على كيفية حفظ صحته ، ثم دللت بالقول المطلق على كليات أمراضه وأسبابها وطرق الاستدلالات عليها ، وطرق معالجتها بالقول الكل أيضا ، فاذا فرغت من هذه الأمور الكلية أقبلت على الأمراض الجزئية ودنلت أولا في أكثر على الحكم الكلي في حده وأسبابه ودلائله ، ثم تخلصت الى الأحكام الجزئية ، ثم أعطيت القسانون الكلي للمعالجة ، ثم نزلت الى المعالجسات الجزئية بدواء بسيط أو مركب ، وما كان سلف ذكره من الأدوية المفردة في الجداول والأصباغ التي أرى اشتمالها عليه ، كي تقف أيها المتعلم عليه اذا وصلت اليه ، ولا أكرر الا قليلا منه ، وما كان من الأودية المركبة انما الأحرى به أن يكون في الأقربازين • ثم يقول : ورأيت أن أفرغ من هذا الكتاب الى كتاب أيضا في الأمور الجزئية ، مختص بذكر الأمراض ، التي اذا وقعت لم تختص بعضو بعينه ، ونورد هنالك أيضا الكلام عن الزينة وأن أسلك في هذا الكتاب أيضا مسلكي في الكتاب الجزئي الذي قباله فاذا انتهينا بتوفيق الله من الفراغ من هذا الكتاب الجزئي الذي قباله والاقربازين ، وهذا الكتاب ، يقصد كتاب القانون ، لا يسع من يدعى هذه الصناعة ويتكسب بها الا أن يعترف بأن جله معلوم ومحفوظ عنده ، فائه يشتمل على أقل ما لابد منه للطبيب •

وأما الزيادة عليه فأمر غير مضبوط وان أخر الله في الأجل ، وساعد القدر انتصبت انتصابا ثانيا » •

ثم يقسم ابن سينا كتابه الى خمسة كتب :

- الكتاب الأول في الأمور الكلية في علم الطب
  - ⊚ والكتاب الثانى فى الأدوية المفردة •
- والكتاب الثالث في الأمراض الجزئية الواقعة بأعضاء الانسان عنسوا عضوا، أي بكل عضو على حدة من الرأس الى القدم ·
- والكتاب الرابع في الأمراض الجزئية التي اذا وقعت أم تعلقه
   بعضو مثل الحميات
  - والكتاب الخامس في تركيب الأدوية وهو الاقرباذين •

# وأما الكتاب الأول فيتناول أربعة فنسون:

- ... الفن الأول في حد الطب وموضوعاته في الأمور الطبيعية •
- \_\_ والفن الثانى فى تصنيف الأمراض والأسباب والأعراض. الكلية ·
  - ـــ والفن الثالث في حفظ الصبحة •
- \_\_ والفن الرابع في تصنيف وجوه المعالجات بحسب الأمراض الكايـــة ·



ثم يقسم الفن الأول الى سنة تعاليم:

الأول في موضوعات الطب ، والثاني في الاسكان ، والثالث في المزاجات ، والرابع في الاخلاط ، والخامس في الأعضاء ، والسادس في الأرواح والقوى أو الأفعال •

وأما التعليم الأول فهو فصلان: فالأول في حد الطب، والثانى في موضوعات الطب والتعليم الثانى فصل واحد وهو الاسكان والتعليم الثالث ثلاثة فصول: الفصل الأول في تعليم المزاج، والثانى في أمزجة الأعضاء، والثالث في أمزجة الأسنان والتعليم الرابع قصلان: الأول في مائية الخلط وأقسامه، والفصل الثانى في كيفية تولد الاخلاط، والتعليم مائية الخلط وأقسامه والجملة المفصل في مائية العضو وأقسامه والجملة الأولى في العظام وهي ثلاثون فصلا: الفصل الأولى قول كلى في العظام والمفاصل، والثانى في تشريح القحف (٣)، والثالث في تشريح ما دون القحف الى الرأس والرابع في تشريح عظام الفكين، والأنف، والخامس القحف الى الرأس والرابع في تشريح عظام الفكين، والأنف، والخامس في تشريح السابع في الفقرات،

<sup>(</sup>٣) القحف : القطع أو الكسر .

والثامن في منفعة العنق وتشريح عظامه والتاسع في تشريح فقار الصدر ومنافعها والعاشر في تشريح فقرات القطن والحادى عشر في تشريح المعجز ، والثانى عشر في تشريح العصعص والثالث عشر كلام كالحاتمة في منفعة الصلب ، والرابع عشر في تشريح الأعضاء ، والخامس عشر في تشريح المقص والسابع عشر في تشريح المتوقة ، والسابع عشر في تشريح الكتف ، والثامن عشر في تشريح العضد والتاسع عشر في تشريح الساعد، والعامرون في تشريح المافق ، والحادى والعشرون في تشريح الرسغ ، والثاني والعشرون في تشريح والعشرون في تشريح مشه الكف ، والثالث والعشرون في تشريح الأصابح والرابع والعشرون في منفعة الظفر ، والخامس والعشرون في تشريح عظام الساق ، والتاسع والعشرون والتامن والعشرون في تشريح عظام الساق ، والتاسع والعشرون في تشريح الركبة والثلاثون في تشريح القدم ،

ويلاحظ أن الشيخ الرئيس متأثر في تبويب كتابه وعرض ما اشتمل عليه من حقائق الطب بدراسته الفلسفية المنطقية ، فهو يقسم كتابه أولا الى خمسة كتب ، ويقسم كل كتاب من الكتب الخمسة الى فنون ، ويقسم الفنون الى تعاليم والتعاليم الى فصول وجمل ، وقد راغى في هذا التقسيم أنه يحقق الدقة في حصر مسائل الطب ، واهتم ابن سينا في مقدمة كتاب القانون برسم دستوره الطبي في تأليف كتابه ويتلخص هذا الدستور في الخطوط العريضة التي هي الأمور الكلية في علم الطب والأدوية المفردة وأمراض الجزئية الواقعة بأعضاء الانسان عضوا عضوا والأمراض الجزئية الأخرى وتركيب الأدوية • الاقربازين ، • ويبدأ مقدمته بشرح السبب الذي حمله على تأليف الكتاب ، ويحاول أن يبين انه يتناول أمورا معروفة وانه اذا امتد به الأجل فانه سيتناول الموضوع بطريقة أعم وأشمل ، والواقع أن الشيخ الرئيس كان متواضعا إلى حد بعيد ، بدليل أن كثرا من علماء العرب قد اعترفوا بما لكتاب القانون من قيمة علمية كبرى في ميدان الطب ، وبانه قد تناول أدق المسائل في هذه الناحية كذلك رسم ابن سبينا لنا طريقته الفريدة في التأليف الطبي فهو يبدأ أولا بالحديث عن تشريح العضو ، ثم يسجب على ذلك ببيان كيفية المحافظة على صحة العضو ، ثم ينتقل الى الكلام عن كليات أمراض العضو وأسبابها وطرق الاستدلال عليها ومعالجتها ويختم كتابه ببحوث ضافية في علم الادوية « الاقربازين » ، ومن الطريف أن نورد بعض الأمثلة للتقسيمات السابقة وهي توضيح دايه فيما يعرض له من مشكلات الطب وقضاياه ، ومن هذه الأمثلة:

### (أ) ما يقوله في تعريف الطب:

يقول الشيخ الرئيس في صفحة ٥ من الجرزء الأول من كتابه القانون:

 د الفصل الأول من الفن الأول من الكتاب الأول في حد الطب ، أقول: ان الطب علم يعرف منه أحوال صحة بدن الانسان من جهة ما يصم ويزول عنها لتحفظ الصبحة حاصلة وتسترد زايلة ، والطب ينقسم الى نظر وعمل ، ثم يبدأ في الرد على من قالوا : إن الطب نظري فقط ، فيقول : وأنتم قد جعلتم الطب كله نظرا ، اذ قلتم : انه علم ، وهو يجيب عن هذا الاعتراض بقوله: أن من الصناعات ما هو نظرى وعملي ، ويقال: أن من الطب ما هو نظري وعملي ، ثم يفسر لنا معنى النظري فيقول : ونعني بالنظرى ما يكون التعليم فيه يفيه الاعتقاد فقط من غير أن يتعرض لبيان كيفية عمل ، منل ما يقال في الطب : ان أصناف الحميات ثلاثة وان الأمزجة تسعة ، ويفسر القسم العملي من الطب بمثال يورده فيقول: ان الأورام الحارة يجب أن يقرب اليها في الابتداء ما يردع ويبرد ويكثف ، ثم ، بعد ذلك تمزج الرادعات بالمزجيات ثم بعد الانتهاء الى الانحطاط ( يقصه هبوط الورم ) يقتصر على المزجيات المحللة ، فهذا مما يفيد رأيا وبيان كيفية عمل ، فاذا علمت هذين القسمين فقد حصل لك علم نظرى وعلم عملي وان لم تعمل قط ، • ويفهم من كلام ابن سينا في تفسسير القسم العملي من الطب بأنه العلم بكيفية العمل .

# ( ب ) ما يقوله في تشريح الأضلاع:

«الإضلاع وقاية لما تحيط به من آلات التنفس وآلات الغذاء ولم تجعل عظما واحدا لئلا تثقل ، وليسهل الانبساط اذا زادت الحاجة على ما فى الطبع ، أو امتلأت الأحشاء من الغذاء والنفخ فأحتيج الى مكان أوسع للهواء المجتذب ، وليتخللها عضل الصدر المعينة على أفعال التنفس وما يتصل به ، ولما كان الصدر يحيط بالرئة والقلب وما معهما من الأعضاء ، وجب أن يحتاط فى وقايتها أشد الاحتياط ، فان تأثير الآفات العارضة لها أعظم ومع ذلك فان تحصينها من جميع الجهات لا يضيق عليها ولا يضرها فخلقت الأضلاع السبعة العليا مشتملة على ما فيها ، ملتقية عند القص محيطة بالمنسو الرئيسي مع جميع الجوانب • وأما ما يلي آلات الغذاء فخلقت بالمنسو الرئيسي مع جميع الجوانب • وأما ما يلي آلات الغذاء فخلقت بالمخرزة من الخلف حيث لا تدركه حراسة البصر ، ولم تتصل من قدام بل درجت يسديرا يسدرا في الانقطاع فكان أعلاها أقرب مسافة ما بن

أطرافها البارزة ، وأسفلها أبعد مسافة وذلك لتجمع الى وقاية أعضاء الغذاء في الكبد والطحال وغير ذلك توسيعا لمكان المعدة فلا تنضغط عند امتلائها من الاغذية ومن النفخ ، فالأضلاع السبعة العليا تسمى أضلاع الصدر وبها من كل جانب سبعة ، والوسطان منها أكبر وأطول والأطراف أقصر ، فان هذا الشكل أحوط في الاشتمال من الجهات على المشتمل عليه ، وهذه الأضلاع تميل أولا على أحد بدايتها الى أسفل ، ثم تكر كالمتراجعة الى فوق فتتصل بالقص على ما نصفه بعد ، حتى يكون اشتمالها أوسع مكانا وتدخل من كل واحد منها زائدتان في نقرتين غائرتين في كل جناح على النقرات ، فيحدث فصل مضاعف ، وكذلك السبعة العليا مع عظام القص » ويبدو من هذا الوصف أن ابن سينا كان على علم دقيق بتشريح جسم الانسان وتركيب أعضائه •

#### رج ) ما يقوله في مرض الدوار : .

وه و أن يتخيل لصاحبه أن الأشياء تدور عليه ، وأن دماغه وبدنه يدور فلا يملك أن يثبت بل يسقط ، وكثيرا ما يكره الأصوات ويعرض له من تلقاء نفسه مثل ما يعرض لمن دار على نفسه كثيرا بسرعة ، فلا يملك أن يثبت قائما أو قاعدا أو أن يفتح بصره ، وذلك لما يعرض للروح الذي في بطون دماغه وفي أوردته وشرايينه من تلقاء نفسه ما يعرض له عندما يدور دورانا متصلا ، والفرق بين الصرع والدوار أن الدوار قد يثبت مدة والصرع يكون بغتة ، فيسقط صاحبه ساكنا ويضيق ، وأما السداد ، فهو أن يكون الانسان أذا قام أظلمت عيناه وتهيأ للسقوط ، والشديد منه يشحدث عن أسباب الدوار فيقول : وهذا الدوار قد يقع بالانسان بسبب يتحدث عن أسباب الدوار فيقول : وهذا الدوار قد يقع بالانسان بسبب على ماء مدة ، وتسكن فيبقي ما فيها دائرا مدة ، فأذا دار الروح تخيل للانسان أن الأشياء تدور حتى ترسخ تلك الهيئة المحسوسة في النفس ، أيضا الى الأشياء التي تدور حتى ترسخ تلك الهيئة المحسوسة في النفس ،

ثم يقول: وقد يكون الدوار أيضا من أسباب بدنية حاضرة فى جوهر الدماغ حاصلة من بخارات خايلة فى العروق التى فيه وفى العصب، واما من اخلاط محتقنة فيه من كل جنس، فتبخر بأدنى حركة أو حرارة، فاذا تحركت تلك الأبخرة، حركت بحركتها الروح النفسانى ٠٠٠ واما بسبب كثرة بخارات قد احتقنت فى الدماغ متصسعدة اليه من مواضسع

أخرى ثم مستقرة فيه ثانية عن مرض حار متقدم أو مرض بارد ، فيكون رياحا نافخة تحركها القوة المنضجة والمحللة ، وقد يكون لا طركة بخارات في الدماغ ولكن لسوء مزاج مختلف بغتة ، يلزم منه هيجان حركة مضطربة في الروح ٠٠٠ وقد يكون من محرك لاروح من خارج مثل ضارب للرأس أو كاسر للقحف ، حتى يضغط الدماغ والروح الساكن ، فتتبعه حركات مختلفة دايرة متموجة ، كما يحدث في الماء من وقوع ثقل عليه أو وقوع ضرب عنيف على متنه فيستدير موجه .

ثم يتحدث ابن سينا عن العلامات المميزة للدوار ، ويعقب على ذلك بوصف العلاج لكل حالة من حالات الدوار فيقول: فأما الكائن عن دوران الانسان حول نفسه أو من نظره الى الدورات . أو من نظرة الى مكان عال ، فيعالج بالسكون والقرار والنوم ، ويتناول القوابض الحامضة ، ويكسر لقما فيها ويتناولها وأما الكائن عن دم واخلاط مختلفة في البدن فيعالج بالفصد من القفا ، ثم من العرق الساكن الذي خلف الأذن ، فانه أفضل علاج لجميع أصناف الدوار المادي .

# ( د ) ما يقوله في الخفقان وأسبابه:

الخفقان حركة اختلاجية تعرض للقلب وسببه كل ما يؤذى القلب مما يكون في نفسه أو في غلافه ، أو ما يتصل به من الأعضاء المجاورة له المساركة اياه • وقد يكون من مادة خليطة وقد يكون ناشئا عن مزاج ساذج ، وقد يكون عن ورم وقد يكون عن سبب غريب ، ومن علاماته النبض المخالف المجاوز للحد في الاختلاج ومن العلاج :

اذا كان من أسباب مادية ينتفع بالاستفراغات ، واما الدموى فبالفصد وباحراج الدم البالغ وتعديل الغذاء بالكم والكيف ، وان كانت له نوبات ، أو فصل يعترى فيه مثل الربيع ، فمن الواجب أن يتقدم قبل النوبة بفصد وتلطيف غذاء وتناول ما يقوى القلب • وأما الكائن بسبب خلط بلغمى ، فيجب أن يستفرغ بادوية يبلغ تأثيرها في القلب •

# ( ر ) ما يقوله في امراض الرئة :

ان الأطباء اختلفوا فى قروح الرئة فى انها تبرأ أو لا تبرأ : فقال قوم : انها لا تبرأ البتة لأن الالتحام يفتقر الى السكون ولا سكون هناك وقال جالينوس : انها تبرأ ،

تتعرض الرئة للأمراض المختلفة لتشمابه الأجزاء والأمراض الآلية وخصوصا السدد في عروقها ·

وقد تكثر أمراض الرثة فى الشتاء والخريف لكثرة النوازل وخصوصا فى خريف معطر بعد صيف يابس شمالى ، والهواء البارد ضار بالرثة وكثيرا ما تؤدى أمراض الرثة الى أمراض الكبد كما يؤدى شدة بردها وشدة حرها الى الاستسقاء » .

# ( ز ) ما يقوله في الكبد وأمراضه :

ورم بعد ضربه - ورم بارد في الكبد

ورم صلب مع عسر النفس يتبعه استسقاء ، ويهلكون في أكثر الأمر بانحلال الطبيعة لانسداد المسالك الى الكبد .

واذا طالت العلة لم ينفع العلاج ، فان كان الصلب سرطانيا وكان هناك احساس بالوجع أشد كانت احداث الآفة في اللون وفي الشهوة وغير ذلك ، أكثر وربما أحدث غثيانا بلا حمى لم يحس بالوجع ، وكان في طريق اماتة العضو ، واعلم ان الكبد سريعة الانسداد وخصوصا اذا استعملت المخلطة ، وأمراض الكبد و البرقان و الاستسقاء وأمراض الكبي وحصاة المثانة وغيرهما ،

#### ( س ) ما يقوله في أمراض الأذن :

الفصل الرابع في أحوال الأذن وهو مقالة واحدة

في تشريح الأذن •

اعلم ان الأذن خلقت للسمع وجعل لها صدف معوج ليحبس جميع الصوت ثم يصل الى ان سطحها الانسى مفروش بليف العصب السابع الوارد من الزوج الخاص من أزواج العصب الدماغى • • فاذا نادى الموج الصوتى الى ما هناك أدركه السمع •

ونص فى آفات السمع فقال : ان آفة السمع اما أن تكون أصيلة فيكون صمم واما أن تكون عارضة ·

فقدان السمع : منه مولود طبيعى لا علاج له ، ومنه حادث ، لكنه طال عهده فهو مزمن ، وذلك أيضا قريب من الياس أو عسر العلاج ، وأما الحادث القريب العهد في الطرش فقد يقبل العلاج ،

وأما أسباب ذلك فقد يكون منه مشاركة عضو مثل ما يكون من مشاركة الدماغ أو بعض الأعضاء المجاورة كالذي يقع عند أول انبسات

الأسنان · · والذي يقع عنه أوجاع الأسنان ( وقد يكون لآفة خاصة بالسمع ) ·

أما الآفة فى عصب السمع فقد تعرض لجميع أسباب الأمراض المتشابهة الأجزاء فيها ، والآفة وانحلال الفرد ، أما الأعراض المتشابهة الأجزاء فيها فكل واحد من أصناف سوى المزاج المفرد والمركب .

وأما الآفة في العصب فمثل سدة موجهها خليط أو مدة أو ورم ٠٠ ورم حاد أو صلب أو عبارة عن وسنح أما انحلال الفرد فقد يكون من قرحة أو أكل شيء ٠

وأما الكاين بسبب المنخرين فاكثره عن سدة لسبب بدنى أو بسبب من خارج البدن مثل لحم زائد أو دود أو خلط غليظ أو صملاغ أو جمود من ورم .

# • في علاج الدوى والطنين والصفر بالأذن:

يجب أن يتجنبوا الشمس والحمام والحركة والصياح والقى والامتلاء ، وأن يلينوا الطبيعة أما الكائن بالمساركة فيجب أن يفصد منه فصد العضو الفاعل له وخصوصا المعدة ، فينقى ويقصد الدماغ والأذن فيقويان ،

أما الكاين بسرعة الحس فمن الناس من يأمر فيه بالمخدرات ، مثل دهن الورد المطبوخ بالمال مع قليل أفيون أو ممزوج بدهج البنج أو الشوكران مسحوقا .

أما الكاين عن قيح فيعالج بعلاج الورم والقيح .

# ( ص ) ما يقوله في العلاج بالجراحة :

المقالة الأولى في الفصل الرابع من الكتاب الرابع من القانون · فصل كلي من علاج الجراحات :

الجراحة اللحمية لا تخلو اما أن تكون شقا بسيطا مستقيما أو مدورا أو ذا أضلاع أو شقا مع نقصان شيء من اللحم ، وقد يكون غائرا نافذا ، وقد يكون مكشوفا ، ولكل واحد ندبه ، ويشترك الجميع في حبس الدم السائل ، وقد جعلت له بابا ، وربما كان سيلان قدر معتدل من الدم نافعا للجراحة يمنع الورم والتبثر والحمى فانه من أفضل ما يعنى

به فى الجراحات أن تمنع تورمها فانه اذا لم يوجه ورم يمكن علاجه بالجراحة ، وأما اذا كان هناك ورم أو كان رضى اجتمع فى تحليله مع الجراحة دم يريد أن يورم أو يتقيح لا يمكن معالجته بالجراحة ما لم يدير ذلك ويعالج الورم وان احتقن فى المرض دم فيتعجل فى تحليله اذا كان له قدر يفيد وذلك باحالته قيما وتحليله ، وذلك بكل حار لين ومما قد علم يجب أن يعان سيلان اللم اذا قصر فان كان الورم بسيطا مستقيما لم سقط منه شيء ويكفى فى تدبيره الشد والربط .

واجتهادك في ألا ينجنب الى العضد الا دم طبيعى · وان كان عظيما لا تلتقى أطرافه لانه مستدير متباعد أو مختلف الشكل أو قد ذهب منه لم قليل غير كثير فعلاجه الخياطة ومنع اجتماع الرطوبة فيه باستعمال الحبوب الرادعة واستعمال الملصقات · · النح (قانون ابن سينا الجزء الأول) ·

# ﴿ ض ﴾ ما يقوله في العلامات الدالة على الأورام :

منها تدل على الحمى اللازمة والثقل ان كان لا حس للعضو الذى هو فيه أو الثقل مع الرجوع ان كان للعضو الوارم حس ، ومما يدل أيضا أو يعين في الدلالة الحالة الداخلية في أمثال ذلك العضم ، ومما يؤكد الدلالة الحساس الانتفاخ في ناحية ذلك العضد ان كان للحس اليه سبيل ، وأما البارد فليس ينفعه لا محالة وجع وتعسر الاشارة الى علاماته الكلية .

وربما انتقلت المادة فى الأورام الباطنة من عضو الى عضو مثل ما ينتقل فى أورام الدماغ الى ما خلف الأذنين والى أورام الكبد الى الأريبتين ، والردى، أن ينتقل من عضو الى عضو أشرف منه أو أقل صبرا على ما يعرض به مثل أن ينتقل من ذات الجنب الى ناحية القلب أو الى ذات الرئة ،

#### القيمة العلمية لكتاب القانون

ويعتبر كتاب القانون فى الطب ، من خير ما تتيه به الحضارة العلمية العربية فى هذا الفن ، وقد فضلته العرب على ما سبقه من مؤلفات ، لما وجدوا فيه من حسن التبويب والدقة العلمية ، مع ما تميز به الاشارة الى خبرة مؤلفه وتجاربه ، فقد تناول فيه علوم وظائف الأعضاء ، وعلم

الأمراض ، وعلم الصحة ، ومعالجة الأمراض ، وعلم الأدوية • وقد ترجم الكتاب الى اللغة اللاتينية والى اللغات الأوربية ، وطبع فى أوربا خمس عشرة مرة • وكان العمدة فى دراسة الطب فى الجامعات الأوربية حتى منتصف القرن السابع عشر •

ويقال ان فى المكتبة الأهلية بباريس جوهرتين نفيستين لا يعادلهما ثمن: الأولى نسخة من كتاب القانون باللغة العربية طبعت فى أواخر القرن السادس عشر ، أى فى أوائل عهد الطباعة ، وكانت لا تعار الا على منضدة خاصة ، والثانية نسخة عربية من كتاب جالينوس فى الطب العام ، وقد كتب فى أول صفحة منها : هذا الكتاب ملك أبى على بن الحسين بن سينا المتطبب وهذه العبارة بخط الشيخ الرئيس ابن سينا نفسه ،

وقد أودع الشيخ الرئيس كتابه القانون كما تقدم كثيرا من أنواع العلاج ووصف الأمراض ، وكان يفوق من سبقه من أطباء اليونان والرومان والفرس العرب بدقته في مناقشة الحالات المرضية ، ومهارته العظيمة في تشخيص الأمراض ، وبحث أسباب المرض ، وكان الطب الى أيامه يتناول ما ترجم من كتب أطباء اليونان وما نقل عن أطباء مدرسة ، جند ريسابور ، وبعض المعسارف الطبية السريانية الممتزجة ببقايا طب الكلدانيين (٤) القدماء ، وطب الهنود وتجارب العرب الطبية في العصر الجاملي ،

هذه المعارف كلها انصهرت وتفاعلت ثم تبلورت في كتاب الحاوى للرازى ، وقد درس ابن سينا كل ذلك دراسة عالم محقق يعتمد على التجربة ، ثم أضاف الى معاومات السابقين ما وصل اليه باجتهاده وعقليته المبتدعة المبتكرة ، وكان من أشهر ابتكاراته الطبية : فحوصه الدقيقة ودراساته للدورة الدموية وتشريح القلب ، مما لا مثيل له عند اليونان والرومان وهو أول من وصف التهاب السحايا الأولى وصفا دقيقا صحيحا، وفرق بينه وبين غيره من الأمراض المشابهة له كما شرح أمراض الجهاز الهضمى شرحا وافيا ، يشهد له بالبراعة في ميدان الطب ، وهو الذي قال بضرورة التمييز الدقيق بين الأمراض عند تشخيصها .

أما الأمراض العصبية فقد كان ابن سينا فيها طبيبا مبرزا في عصر، فقد وجه عنايته الى الأشكال المختلفة للشلل والفالج النصفي وشلل الوجه ، واهتدى الى التمييز بين نوعى المركزى والموضعي منه وشرح

 <sup>(</sup>٤) الكلدانيرن : أمة سامية قديمة عاشت في وادى دجلة والفرات وهم البايليون
 وكانت لهم دولتان مشهورتان : بابل القديمة ( ٤٠٠٠ ق.م ــ ١٣٠٠ ق.م ) ، وبابل الحديثة ( ٢٠٦ ق.م ــ ٥٣٨ ق.م ) .

باسهاب التشخيص التمييزى بينهما وقد خالف القدماء الذين ينكرون وجود الأورام بالمنح والعظام فقال: ان المنح والعظام قد تكون مقرا للاورام، والطب الحديث يعترف اليوم بذلك .

وكان يعالج تشوهات السلسلة الفقرية بالرد العنيف ، وهي طريقة أعاد ادخالها في العلاج الجراح الفرنسي « كانو ، سنة ١٨٩٦ · وكان لابن سينا طرق شائعة في وصف الأمراض العقلية وعلاجها • وله أيضا أكبر الفضل في ابتكار كثير من طرق العلاج النفسي ، ومما وصل اليه ابن سينا في كتابه ولم يسبقه اليه أحد من الأطباء أن الحصبة أكثر ما تكون عدواها في الربيع والحريف ، وأنها أكثر وقوعا في هذين الفصلين وهو أول من تنبه الى أن الأطفال يصابون بها أكثر من البالغين • وقد درس الشيخ الرئيس في كتابه أيضا أمراض الكبد ووفق طريقة فحصه ووضعه ، كما وصف أعراض مرض البرقان وصفا يتفق مع الأوصاف الحديثة وشرح السكتة الدماغية الناتجة عن احتقان الدم مخالفا بذلك التعاليم اليونانية ، وعندما تكلم عن أمراض المعدة أخذ يصف بدقة أعراض ضيق « فتحة البواب، أو القرحة المعدية ، وأفاض في شرح الادمان على شرب الكحول ، وأثر ذلك في الكبد ، ثم علل الأسباب الفسيولوجية لتلافيف الأمعاء ، وأفاض في الحديث عن استطالة عنق الرحم وعن أورام الرحم وسقوظه وصلابته ، وعن خطر سرطان عنق الرحم ووصف أيضا أعراض حصى المثانة وصفا دقيقا واضحا ، يقول الدكتور « خير الله ، في كتابه الطب العربي : ويصعب علينا في هذا العصر أن نضيف شيئًا جديدا الى وصف ابن سينا لأعراض حصى المثانة السريرية ، وفي هذا اشارة الى أن ما قاله جالينوس العرب هو ما يذهب اليه الطب الحديث في هذا العصر ، وقه ميز بين حصاة المثانة وحصاة الكلية .

كما وصف طريقة علاج البواسير بالشق ، وله في عام الديدان كشوف جديدة وتجاربه وأوصافه في علم التشريح أتم وأكمل من أوصاف ، جالينوس » · وقد أدخل في علم العقاقير الطبية « الأقربازين » عددا كبيرا من الأدوية النافعة والعقاقير الطبية المفيدة التي لم تكن مستعملة من قبل ·

ومن الأدلة الواضحة على اجتهاد ابن سينا في كتابه « القانون » ودقة ملاحظته في الطب ابتكاره ما يشبه « كيس الثلج » في عصرنا ، فقد صدع يوما فتصور أن مادة تريد النزول الى حجاب الرأس ، وانه لا مأمن من ورم يحصل فيه فأمر باحضار ثلج كثير ـ ودقه ولفه في خرقة

وتغطية رأسه بها ففعل ذلك حتى قوى الموضع ، وامتنع عن قبول تلك المادة وعوفي \* ا

ولقد كان لابن سينا الفضل العظيم في كشفين هامين في عالم الطب فهو أول طبيب قام بحقن المريض تحت الجلد ، وأول من استخدم التخدير لاجراء العمليات الجراحية ولو لم يكن لابن سينا في كتابه القانون غير هذين الكشفين لكفاه ذلك فخرا واعترافا بفضله على الانسانية ولو وازنا بين ما كان يقوم به ابن سينا من أنواع العلاج وطرق الفحص عن المرض و داخل البلاد العربية وما كان يصنعه الأطباء خارج حدود تلك البلاد لأدركنا الفرق العظيم بين الأمة العربية في ذلك العهد وغيرها من الأمم المجاورة التي كانت تعيش على الخرافات والأوهام ، فقد كان المريض في المجاورة التي يسودها الجهل والظلام يصلب على شجرة ، ثم ينهال عليه الطبيب ومساعدوه بالضرب حتى يخرج الشيطان من جسمه وهو المرض في زعمهم وتصورهم ، وهذا دليل على الجهل المطبق الذي كان عليه أطباء الغرب في تلك العصور •

وجماع القول: ان ابن سينا قد أدى رسالة الحياة على أفضل وأنتج ما يكون الأداء، وحرك عقله الفعال، ومواهبة في ميادين الثقافة الانسانية فأخرج من المؤلفات ـ وكتاب القانون من أهم مؤلفاته الطبية وأنفسها \_ ما جعله من مفاخر العالم ومن أشهر علمائه وأعظم حكمائه •



(٥) القدمة

ابن خلدون





.مقدمة ابن خلدون 1200 م مؤسس علم الاجتماع

[ لو كان علماء الاجتماع قد اطلعوا على « المقدمة » في حينها لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم اكثر مما تقدموا به ]

ان علم الاجتماع أحدث العلوم · فهو لم يتخذ شكله النهائى المبيز . قبل أواخر القرن الماضى ، ولم يصل بعد ذلك الى مرحلة النضج والتكامل . الا في مطلع القرن الحالى ·

ولعل التأخر في ظهور هذا العلم وفي تكامله كعلم ، يعود الى الحرية التي هي طبيعة الانسان : فعندما يشعر الانسان بالحرية ، يعتقد بطبيعة الحسال بحرية الآخرين ، وكذلك بحرية التجمعات الانسانية فهي تفعل ما تشاء من غير قيد بقيدها ، ولا قانون ينظمها ، فكما أن هذه الحرية المزعومة حرمت على العالم الانساني ردحا طويلا من الزمن سن القوانين ذات الطابع العام والمطلق ، فانه ساد الاعتقاد خلال العصور بأنه من المحال

لنفس السبب انشاء علم للمحادثات الاجتماعية • ولم يظهر علم الاجتماع. الا عندما بزغت فكرة أن في العالم الانساني قوانين تجرى عليها أحداثه ، كما في العالم المادى قوانين تجرى وفقا لها ظواهره •

ولقد ظهرت فى الماضى دراسات اجتماعية كثيرة ، ولكنها لم تكن موجهة بفكرة علم ايبجابى للحادثات الاجتماعية ، وانما كانت تعود كلها الى السياسة ، وهى علم تقويمى للمجتمعات ، فلما كان المجتمع مكونا من بشر يتمتعون بالحرية فهو كائن ـ كما كانوا يعتقدون ـ على النحو الذى يريده له أعضاؤه ، وبنوع خاص رؤساءه ، ولذا كانت مهمة المفكرين والفلاسفة الذين كتبوا عن المجتمع ، أن يبينوا لأعضاء المجتمع ما ينبغى أن يريدوه ،

تلك هى مهمة أفلاطون فى محاورتيه « الجمهورية » « والقوانين » وكذلك من بعده أرسنطو فى «السياسة» وفى العصور الحديثة «هوبس» (١) وغسيره •

وقد ظهر فى القرن الرابع عشر مفكر عربى خرج على هذه القاعدة ، هو ابن خددون اذ تصور دراسة المجتمع كعلم خاص أى أن تدرس الطواهر الاجتماعية دراسة « وضعية » كما تدرس العلوم الأخرى للوقوف على طبيعتها وما يحكمها من قوانين ، وعلى هذا البحث وقف دراسته فى كتابه « المقدمة » وأيد ذلك بقوله « ليس التاريخ الا سردا بسيطا للحوادث ، وكان ينبغى أن يكون فحصا يقظا للقضايا المتعاقبة واستقصاء اسبابها البعيدة ومعرفة الصورة التى تبدو عليها » .

وسوف نتعرض لسيرة مؤلف هذا الكتاب الرائد لنلمح مكونات هذه الشخصية القذة ، وبعد ذلك ندرس المقدمة نفسها ونبين أغراضها ومنهجها وأثرها في التراث الانساني ٠

# • نشأة ابن خلدون وأعماله

هو عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين بن خلدون الذى ولد بتونس في. عرة رمضان سنة ٧٣٢ م ) • ولما بلغ سن التعليم بدأ بحفظ القرآن وتجويده وطلب العلم • وقد تتلمذ على أبيه وعلى عدد

<sup>(</sup>۱) هربس : فیلسوف البجلیزی ( ۱۹۸۸ سه ۱۹۷۹ ) ه

كبير من شهيرى علماء تونس لعهده • فدرس عليهم العلوم الشرعية والعربية والطبيعة والرياضة وعلوم المنطق والفلسفة • وكان فى نيته أن يتفرغ للعلم كما فعل أبوه من قبل • ولكنه لما بلغ الثامنة عشرة من عمره عاقه عن متابعة دراسته حادثان : أحدهما وفاة أبيه ومعظم من كان يأخذ عليهم العلم من شهيوخه من الطاعون الجارف الذى اجتاح العالم فى منتصف القرن الثامن الهجرى ، وثانيهما هجرة معظم العلماء والأدباء الذين أفلتوا من هذا الوباء من تونس الى المغرب الأقصى •

وقد تغير من جراء ذلك مجرى حياته الذى رسمه لنفسه ، واتجه الى تولى الوظائف العامة ، وخوض غمار السياسة .

استأثرت بعد ذلك الوظائف الحكومية والمغامرات السياسية بأكبر قسط من وقته ونشاطه في أثناء فترة طويلة استغرقت زهاء خمس وعشرين. سنة من من حياته ( من سنة ٧٥١ الى سنة ٧٧٦ هـ ) •

عير آنه يبدو أن هــنه الأمور لم تكن لتمثل مطامحه واستعداداته الحقيقية في شيء • وانه قد اندفع اليها اندفاعا واضطر لخوض غمارها اضطرارا عن غير جب ولا رغبة •

ومن أجل ذلك كان يتحين الفرص التي كانت تتاح له في أثناء هذه المرحلة ليعاود القراءة والاطلاع وتلقى العلم وتدريسه ، وليرضى بذلك آكبر رغبة كانت كامنة في نفسه ، وهي رغبة عميقة امتازت بها شخصيته الحقيقية ، وأفاد منها التراث الانساني أكبر فائدة وسجلت اسمه في عالم الخلود ٠

وأول وظيفة تولاها كانت في أواخر سنة ٧٥١ هـ وكانت وظيفة « كتابة العلامة » للوزير محمه بن تافراكين الذي كان حينئذ وصيا على صاحب عرش تونس الصغير ومستبدا بشئون الحكم •

وفى سنة ٧٥٥ ه هاجر الى فاس فى صحبة السلطان أبى عنان. سلطان المغرب الأقصى حينئذ ، وتولى فى بلاط هذا السلطان وظيفة الكتابة والتوقيع ، وكان هذا المنصب لا يتولاه الا كبار الكتاب وهذا يدل على ان. ابن خلدون كان قد وصل فى هذه السن المبكرة ( كان حينئذ فى نحو الثانية والعشرين من عمره ) فى ميادين الأدب والكتابة الى منزلة رقيعة وأن شهرته فى هذه النواحى أخذت تنتشر فى المغرب العربى .

وقضى ابن خلدون في وظيفة الكتابة للسلطان أبي عنان نحو سنتين

ثم قضى مثلهما سبجينا على أثر مؤامرة اشترك فيها ضد هذا السلطان ، ثم عاد الى وظيفته وقضى فيها نحو أربع سنوات .

وقد أتيح لابن خلدون وهو بفاس أن يعاود الدرس والقراءة على العلماء والأدباء الذين كانوا قد نزحوا اليها من الأندلس ومن تونس ، ويختلف الى مكتبات فاس التي كانت حينئذ من أغنى المكتبات الاسلامية ، فارتقت بذلك معارفه ، واتسع اطلاعه ، وسنحت له فرصة لاشباع رغباته الحقيقية ومطامحه الأصيلة • وهكذا جمع ابن خلدون في هذه الفترة بين أرقى مناصب الدولة وأرقى مناصب العلم •

وعندما نزل تلمسان سنة ٧٧٦ عن له أن يتفرغ للقراءة والتأليف فغادرها الى قلعة ابن سلامه ( من بلاد الجزائر الآن ) فى ضيافة أولاد عريف ، وقضى هو وأسرته فى ذلك المقر المنعزل زهاء أربعة أعوام ( ٧٧٠ – ٧٨٠) نعم فى أثنائها بالاستقرار والهدوء ، وتفرغ فيها لمشروعه العلمى الخطير وهو « كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر ، فى أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » وقدم لهذا المؤلف ببحث عام فى شئون الاجتماع الانسانى وقوانينه ، وهو البحث الذي اشتهر فيما بعد باسم « مقدمة ابن خلدون » ، وقد شرع ابن خلدون فى تأليف هذا الكتاب سنة ٧٧٠ وانتهى منه فى وضعه الأول فى أواخر سنة ٧٨٠ ه .

وكان ابن خلدون حينئذ في نحو الخامسة والأربعين من عمره ، وقد نضجت معارفه ، واتسعت دائرة اطلاعه ، وارتقى تفكيره ، وأفاد أيما فائدة من تجاربه ومشاعداته في شئون الاجتماع الانساني على العموم ، وخاصة لأنه قضى نحو ربع قرن في غمار السياسة متقلبا في خدمة القصور والدول المغربية والأندلسية ، يدرس أمورها ، ويستقصى سيرها وأخبارها، ويتغلغل بين القبائل يتأمل طبائعها وأحوالها وتقاليدها • وكان ذهنه المتوقد ، وتفكيره الحصب ، وملاحظته الشديدة ، كان كل ذلك يحمل على التعمق في تأمل هذه الظاهرات ، ورد الأمور المتشابهة منها بعضها الى بعض ، والبحث عن أسبابها ، والتمييز بين ما ينجم عنها عرضا وما يترتب عليها عن طريق اللزوم ، وردها الى قوانينها العامة ، فجاءت مقدمته هذه فتحا كبيرا في عالم البحوث الاجتماعية ،

وقد استغرق ابن خلدون في كتابة مقدمته خمسة أشهر فقط حسب ما يذكر هو في خاتمتها • ويبدى دهشته واعجابه بما وفق اليه في هذا الأمد القصير • وحق له أن يبدى دهشته واعجابه ، لأن بحوثا خطيرة كبحوثه في المقدمة كانت خليقة أن تستغرق عدة سنبن •

ويبدو أن نظره الفاحص الناقد كان يعمل بنشاط خلال هذه الحياة المضطربة بحوادثها وانه كان يعيش فى الوظائف وشئون السياسة بجسمه لا بروحه ، وأن روحه كانت فى شغل عن ذلك كله بالتأمل فى شئون الاجتماع الانسانى وتحصيل المعارف ، وأن ذهنه الباحث الألمى لا يفتأ يختزن المعلومات ، وأن عقله الباطن كان لا ينفك يرتب الحقائق ، ويواذن بينها ، ويستخلص النتائج ، وعندما تهيأ له شىء من هدوه البال واستقراد الحياة تفاعلت تلك الملاحظات المختزنة وبدت النتائج التى انتهت اليها العمليات العقلية اللاشعورية فأشرقت من خلال ذلك بحوث المقدمة اشراقا ، وتدفقت الآراء والأفكار تدفقا فى صورة دعت الى دهشته هو ابن خلدون فى معظم ما يكتبه فى مقامه المنعزل بقلعة ابن سلامة يكتب عن حفظه ومن ذاكرته وبالرجوع الى مذكراته والى المراجع القليلة التى أتيح له الحصول عليها فى أثناء ذلك والى ما عسى أن يكون لديه من كتب فى مكتبته الخاصة ان كانت له مكتبة خاصة حينئذ ،

ثم رأى أن تنقيح كتابه وتكملته يقتضيانه الرجوع الى الكتب والمصادر الموسعة التى لم تكن متاحة له فى قلعة ابن سلامة ، فشخص هو وأسرته الى تونس حيث تقدم له مكتباتها الغنية ما يحتاج اليه من مراجع ، فظل فى تونس أدبع سنين أخرى عاكفا على البحث والتدريس لطلبة العلم حتى أتم مؤلفه ونقحه وهذبه ورفع نسخة منه فى أوائل سنة ٧٨٤ هـ الى سلطان تونس أبى العباس أحمد ، وتعرف هذه النسخة بالنسخة التونسية ،

#### مقسامه بمصسر

وفى أواخر سنة ٧٨٤ ه بدرت من أبى العباس سلطان تونس بوادر رغبة فى الاستعانة بابن خلدون فى شئون السياسة • وكان ابن خلدون قد كره حينئذ الشئون التى كانت دخيلة فى طبيعته ومطامحه ، مؤثرا التفرغ للدراسة والعلم واشباع استعداده الأصيل ، فاعتزم مغادرة تونس وخطرت له فكرة الحج يتوسل بها عذرا الى السلطان ، وما زال به حتى أذن له •

فترك أهله بتونس وأبحر الى الاسكندرية فوصل اليها فى يوم عيد الفطر سنة ٧٨٤ هـ ثم قصد بعد ذلك الى القاهرة • وكانت القاهرة حينئذ موثل التفكير الاسلامى فى المشرق والمغرب ، وكان لسلاطينها الماليك شهرة واسعة فى حماية العلوم والفنون فى المدارس العديدة التى أنشأوها وفى الجامع الذى أنشىء من قبلهم فى عهسه الفاطميين • وكان صيت

ابن خلدون قد سبقه الى القاهرة ، وكان المجتمع المصرى يعرف حينئذ الكثير عن شخصيته وسيرته وعن بحوثه الاجتماعية والتاريخية • فقد كان للوراقين ( أصحاب المكتبات ) في هذا العهد نشاط كبير في نسخ المؤلفات ونشرها في مختلف البلاد •

ومن أجل ذلك لقى ابن خلدون من أولياء الأمور فى القاهرة ومن علمائها وخاصة أهلها أحسن استقبال وأروعه ، وهوت اليه أفئدة كثيرة من الناس ، والتف حوله عدد كبير من المثقفين ينهلون من علمه ويفيدون من بحوثه و وأخذ يلقى دروسه ومحاضراته فى الجامع الأزهر وقد رأى المجتمع المصرى فى دروسه ومحاضراته من العمق والطرافة والابتكار ما لم يعهد مثله من قبل و فزاد هذا من مكانته وشهرته ، وعظمت منزلته فى نظر الظاهر برقوق سلطان مصر فى ذلك العهد ، فعينه فى منصب لتدريس الفقه المالكى بمدرسة د القمحية » وهى مدرسة من انشاء صلاح الدين الأيوبى وقفها على المالكية يتدارسون فيها الفقه ، وكان هذا المنصب من أرقى المناصب القضائية والعلمية فى مصر .

ولم ينقطع ابن خلدون في أثناء اقامته الطويلة بمصر عن مراجعة مؤلفه التاريخي « كتاب العبر » ومراجعة « مقدمته » فأضاف الى تاريخه عدة فصول • ونقح كتابه « التعريف » الذي ساماه أولا « التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب » وذيل له كتاب « العبر » فأدخل عليه كثيرا من التعديلات والتنقيحات والزيادات في المراحل التي عرض لتاريخها في وضعه الأول ، وأضاف اليه تاريخ المراحل الأخيرة من حياته ، ووصل في رواية حوادثه الى نهاية سنة ١٠٠٨ هم أي الى ما قبل وفاته ببضعة أشهر • وقدم نسخة من المؤلف كله « القدمة » و « العبر » و « التعريف » ألى الملك الظاهر برقوق ونسخة أخرى الى السلطان أبي فارس عبد العزيز ابن أبي الحسن سلطان المغرب الأقصى حينئذ وقد عرفت هذه النسخة الأخيرة باسم « النسخة الفارسية » نسبة الى السلطان أبي فارس وكان تقديمها له حوالى سنة الفارسية » نسبة الى السلطان أبي فارس وكان تقديمها له حوالى سنة ١٩٧٩ هـ •

وتوفى ابن خلدون فجأة فى السادس والعشرين من رمضان سنة ٨٠٨ هـ (١٦ مارس سنة ١٤٠٦ م) عن سنة وسبعين عاما ، وكان حينئذ فى وظيفة قاضى قضاة المالكية فى مصر •

● من هذا العرض السريع لهذه الحياة الطويلة العريضة الحافلة بالعمل والانتاج نستطيع أن نلمح مكونات هذه الشخصية الفذة ، وأن نجملها في هذه العقلية المتازة ، والذكاء اللماح ، والقراءات المستوعبة

للتراث الثقافى الذى حفلت به الفترة التى سبقت مجى ابن خلدون ، بالاضافة الى البيئة الطبيعية التى عاش فيها ، والى جولاته الواسعة فى ربوع البلاد العربية شرقيها وغربيها ، ومخالطته للساسة والقادة مع اشتراكه الفعلى فى صنع الأحداث وتدبيرها وتسنمه ذروات المناصب الخطيرة فى مختلف بلدان هذا العالم ٠

كل ذلك وأمثاله أتاح لابن خلدون خبرة فاحصة ووعيا مستنيرا استطاع بهما أن يتدسس الى ما وراء الظواهر من الأشياء والأحياء والأعمال والأقطار ، وأن يستملى من واقع الحياة الصاخبة التي عاشها وخبرها ، فيبلور هذه التجارب والأحداث والخبرات علوما ، وأصولا لعلوم ونظريات ، وخطوطا عريضة ما زالت تلتمع عند الآفاق الفكرية ، تهدى وتضيء ، وتمد مدها في الكيان الثقافي الراهن ،

#### محتوبات القسمة

تطلق الآن مقدمة ابن خلدون على المجلد الأول من سبعة المجلدات التي يتألف منها « كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر ، في أيام العرب والعرب والبربر ، ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » • ويشتمل هذا المجلد على ما يلى :

أولا: خطبة الكتاب أو ديباجته أو افتتاحيته وقد عرض فيها ابن خلدون لبحوث المؤرخين من قبله ، وذكر طوائفهم ، ووجوه النقص فى بحوثهم ، وأشار الى الأسباب التى دعته الى تأليف الكتاب كله « كتاب العبر » •

ثانيا: « المقدمة في فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام وذكر شيء من أسبابها » ·

ثالثا: « الكتاب الأول في طبيعة العمران من الخليقة وما يعرض فيها من البيدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحيوها وما لذلك من العلل والأسباب » • هذا هو القسم الرئيسي مما نسميه الآن مقدمة ابن خلدون ويشتمل على ما يأتى:

ا ـ تمهيد تكلم فيه كذلك عن التاريخ وموضوعه وأسباب الخطأ في رواية حوادثه والأسباب التي دعته الى البحث الذي يتضمنه هذا الكتاب من مؤلفه ، ، وبين البحوث الستة الرئيسية التي يشتمل عليها هذا الكتاب وموضوع كل بحث ٠

٢ ــ ٧ ستة بحوث رئيسية تنظوى تحتها:

( الباب الأول ) : في العبران البشرى على الجملة ويشتمل على ستة فصول أسماها ابن خلدون مقدمات ·

( الباب الثاني ) في العمران البدوى والأمم الوحشية والقبائل. ويشتمل على تسعة وعشرين فصلا فرعيا ٠

(الباب الثالث) في الدول العامة والخلافة والمراتب السلطانية ويشتمل على أربعة وثلاثين فصلا فرعيا ولعل هذا الفصل من المقدمة هو أهم الفصول ، وفيه وصل ابن خلدون الذروة في الابداع والعطاء بحيث قدم نظريات اعتبرت فتحا علميا ، ذلك انه رأى أن كل دولة تحدث بالقبيل والعصبية ، ولكل دولة خواص معينة ، ومزايا خاصة تختلف باختلاف القائمين عليها ، وللدول طبائع وخواص ، منها بالانفراد بالمجد ، والدعة والترف والسكون ، وهي أمور اذا ما استحكمت تسبب الشيخوخة للدولة وتقودها الى الهرم ثم الى الفناء ، ورأى ان الدول كالأفراد لها أعمار لا تتجاوزها الا نادرا ، وقدر العمر الوسطى للدول بمائة وعشرين سنة ،

( الباب الرابع ) في البلدان والأمصار وسائر العمران · ويشتمل على اثنين وعشرين فصلا فرعيا ·

( الباب الخامس ) في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الأحوال · ويشتمل على ثلاثة وثلاثين فصلا فرعيا ·

( الباب السبادس ) فى العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال • ويشتمل على واحد وستين فصلا فرعيا •

# شمول القدمة لجميع مظاهر الاجتماع الانساني

هذا ويبدو مما كتبه ابن خلدون في مقدمته انه كانت لديه فكرة واضحة عن اتساع نطاق الطواهر الاجتماعية وشمولها لجميع أنواع البحوث الاجتماعية وانه لم يغادر أية طائفة من طوائفها الا عرض لها بالدراسة •

فقد عرض في معظم البابين الأول والرابع من المقدمة للطواهر المتصلة بطريقة التجمع الانساني أي للنظم التي يسير عليها التكتل الانساني نفسه ، مبنيا في الباب الأول أثر البيئة الجغرافية في هذه الطواهر وفي غيرها من شئون الاجتماع • وهذه هي الشعبة التي سماها العلامة دوركايم (٣) « المورفولوجيسا الاجتماعية المساهاة العمامة أو « علم البيئة الاجتماعية » ، وظن هو وأعضاء مدرسته انهم أول من عنى بدراسة مسائلها ،وأول من قطن الى خواصها الاجتماعية ، وأول من أدخلها في مسائلها ،وأول من قطن الى خواصها الاجتماعية ، وأول من أدخلها في مسائل علم الاجتماع ، ولم يدروا انه قد سسبقهم الى ذلك ابن خلدون بأكثر من خمسة قرون ، وانه قد وقف على هذه الشعبة زهاء بابن كاملين من مقدمته !

وعرض ابن خلدون في الفصسول العشرة الأولى من الباب الثاني للظواهر المتصلة بالبدو والحضر وأصول المدنيات •

وعرض في الفصول التسمعة عشر الأخيرة من الباب الثاني وفي جميع فصول الباب الثالث لنظم الحكم وشنون السياسة ·

وعرض للظواهر الاقتصادية في جميع فصول الباب الخامس وفي سبعة فصول من الباب الثالث ( وهي الفصول التي أعطاها العناوين الآتية : فصل في الجباية وسبب قلتها وكثرتها ، فصل في ضرب المكوس أواخر الدولة ، فصل في أن التجارة من السلطان مضرة للرعايا ، فصل في أن ثروة السلطان وحاشيته انما تكون في وسط الدولة ، فصل في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية ، فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران ، فصل في وفور العمران آخر الدولة ، وتتصل هذه الغصول كذلك بشئون السياسة والحكم التي يتألف منها الموضوع الأساسي للباب الثالث ) ، وفي ستة فصول من الباب الرابع ( وهي الفصول التي

<sup>(</sup>۱۲) دورکایم : عالم اجتماع فرنسی ( ۱۸۵۸ - ۱۹۱۷ ) .

اعطاها هذه العناوين: فصل في أن تفاضل الامصار والمدن في كثرة الرفة لأهلها ونفاق الأسواق، فصل في أسعار المدن، فصل في اختلاف أحوال الأقطار بالرفه والنقر، فصل في تأثل العقار والضياع، فصل في حاجات المتمولين من أهل الامصار الى الجاه والمرافعة، فصل في اختصاص بعض الامصار ببعض الصنائع ولهذه الفصول كذلك صلة بشئون المورفولوجيا الاجتماعية التي يتألف منها الموضوع الأصلى للباب الرابع) .

وعرض فى الباب السادس للطواهر التربوية والعلوم وأصنافها والتعليم وطرقه • وفى أثناء دراسته لطواهر هذا الباب تناول كثيرا من الطواهر الأخرى كالطواهر القضائية والخلقية والجمالية واللغوية والدينية •

### طريقته في عرض الحقائق

يعتمد ابن خلدون في بحوثه على ملاحظة ظواهر الاجتماع في الشعوب التي أتيح له الاحتكاك بها والحياة بين أهلها ، وتعقب هذه الظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها في العصور السابقة لعصره ، وتعقب أشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب أخرى لم يتح له الاحتكاك بها ولا الحياة بين أهلها ، والموازنة بين هذه الأوضاع جميعا ، والتأمل في مختلف مناحيها، للوقوف على طبائع الظواهر وعناصرها الذاتية وصفاتها العرضية وما تؤديه من وظائف في حياة الأفراد والجماعات ، والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض والتي تربطها بما عداها من الظواهر الكونية ، وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الأمم والعصور ، ثم الانتقال من هذه الأمور جميعا ، وفي ضوء هذه الأمور جميعا ، الى استخلاص ما تخضع له هذه الطواهر وفي ضوء هذه الأمور جميعا ،

هذا هو جوهر منهجه في البحث ، وهو المنهج الذي لا يزال الى الوقت الحاضر عمدة الباحثين في علم الاجتماع .

● وأما طريقة عرضه في المقدمة لما انتهت اليه بحوثه فتشبه من وجوه كثيرة الطريقة التي يسير عليها المحدثون من علماء الهندسة في عرض نظرياتهم • فهو يعنون كل فقرة من بحثه بقانون أو فكرة من القوانين أو الأفكار التي انتهى اليها ، كما يفعل علماء الهندسة المحدثون اذ يجعلون نص النظرية نفسها عنوانا للفصل • ثم يأخذ في بيان الحقائق التي

استخلص منها هذا القانون أو هذه الفكرة ، أى يأخذ فى البرهنة عليها ، كما يفعل علماء الهندسة كذلك فى البرهنة على نظرياتهم • ولا يقتصر فى هذه البرهنة على ما شاهده أو اطلع عليه فى بطون التاريخ من شواهد اجتماعية تدل على صحة القانون الذى هو بصدده ، بل يلجأ كذلك أحيانا الى البرهنة المنطقية الخالصة ان كان فى الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الانسان عن طريق الدليل العقلى ، والى الاستدلال بحقائق العلوم الطبيعية وعلم النفس ان كان فى الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الانسان عن طريق هذه الحقائق •

واليك مثالاً ـ من ذلك الفصل الذي جعل عنوانه: « فصل في ان الأمة اذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع اليها الفناء ، •

فقد وضع فى رأس الفصل فكرة أو قانونا من الأفكار أو القوانين الاجتماعية التى انتهى اليها بحثه • وملخص هذه الفكرة أو هذا القانون ان خضوع أمة لأخرى لا يؤثر فى معنوياتها وحريتها واستقلائها فحسب بل يؤدى كذلك الى فنائها فناء ماديا ، فيتناقص عدد أفرادها ويتناقص نسلها بالتدريج حتى تنقرض أو تشرف على الانقراض • ثم أخذ فى البرهنة على هذه الفكرة أو هذا القانون •

وبدأ بالبراهين المستمدة من حقائق علم النفس وعلم الحياة « البيولوجيا » وعلم الحيوان ومن مقولات العقل والأقيسة المنطقية فقال :

« والسبب في ذلك ، والله أعلم ، ما يحصل في النفوس من التكاسل اذ ملك أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم ، فيقصر الأمل ويضعف التناسل • والاعتماد انما هو عن جدة الأمل وما يحدث عنها من نشاط في القوى الحيوانية • فاذا ذهب الأمل بالتكاسل ، وذهب ما يدعو اليه من الأحوال ، وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم ، تناقص عمرانهم ، وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم ، بما خضد الغلب من شوكتهم ، فيصبحون مغلبين لكل متغلب ، طعمة لكل آكل ، وسواء أكانوا حصلوا على غايتهم من الملك أو لم يحصلوا » •

« وفيه ، والله أعلم ، سر آخر ، وهو أن الانسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذى خلق له • والرئيس اذا غلب على رياسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه ورى كبده • وهذا موجود فى أخلاق الناس • ولقد يقال مثله فى الحيوانات المفترسة ، وانها لا تساق اذا كانت فى ملكة الآدميين • فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره فى تناقص واضمحلال الى أن يأخذهم الفناء • والبقاء لله وحده » •

ثم ختم البحث بأدلة مستمدة مما شاهده واطلع عليه في بطون, التاريخ من ظواهر اجتماعية فقال :

و واعتبر ذلك في أمة الفرس • كيف كانت قد ملأت العالم كثرة ، ولما فنيت حاميتهم في أيام العرب بقى منهم كثير وأكثر من الكثير • يقال. ان سعدا ( يقصد سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين في حربهم ضد فارس ) أحصى من وراء المدائن ( عاصمة المدائن حينئذ ) فكانوا مائة ألف وسبعة وثلاثين ألفا رب بيت • ولما تحصلوا في ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم الا قليلا ، ودثروا كأن لم يكونوا • ولا تحسبن ان ذلك لظلم نزل بهم أو عدوان شملهم ، فملكة الاسلام في العدل ما علمت ، وانما هي طبيعة للانسان اذا غلب على أمره ، وصار آله لغيره » •

...

وقد يرى ابن خلدون أن بحثا ما يحتاج الى دراسات تمهيدية ، فيقف بعض فصول أو فقرات على هذه الدراسات قبل أن يتناول البحث أو في أثناء علاجه له · كما فعل في الباب الأول اذ تكلم بتفصيل على المقائق الجغرافية في الجياة الفردية المقائق الجغرافية في الجياة الفردية والاجتماعية ، وكما فعل في الباب السادس اذ تحدث عن مختلف العلوم وموضوعاتها وأغراضها وما ألف فيها تمهيدا للكلام على نظم التربية وشئون التعلم والتعليم ،

# • أثر المقدمة في التراث الانساني

مستمهد لهذا القسم بفقرتين: احداهما في موضوع علم الاجتماع وأغراضه والأخرى في أنواع البحوث الاجتماعية التي ظهرت قبل ابن خلدون وما بينها وبين علم الاجتماع من خلاف ثم نقف بقية فقرات هذا. القسم على ديادة ابن خلدون لهذا العلم •

# موضوع علم الاجتماع وأغراضه

من المعروف أن « علم الاجتماع » La Sociologie يدرس ما نسميه بالظاهرات الاجتماعية ، والظاهرات الاجتماعية في تعريفها المجمل عبارة عن القواعد والاتجاهات العامة التي تتخذ في مجتمع ما أساسا لتنظيم الحياة الجمعية وتنسيق العلاقات التي تربط أفراد هذا المجتمع بعضهم ببعض وتربطهم بغيرهم •

والظاهرات الاجتماعية أنواع مختلفات: فمنها ما يتعلق بشئون بشئون السياسة ونظم الحكم ، ومنها ما يتعلق بشئون الاقتصاد ونظم الاقتصاد ونظم التساج الثروة وتداولها وتوزيعها واستهلاكها ، ومنها ما يتعلق بشئون الأسرة ونظم الزواج والطلاق والقرابة والميراث وما الى ذلك ، ومنها ما يتعلق بشئون القضاء ونظم المسئولية والجزاء ، ومنها ما يتعلق بشئون الدين وعقائده وشرائعه ، ومنها ما يتعلق بشئون الأخلاق وقواعد التمييز بين الفضيلة والرذيلة والخير والشر ، ومنها ما يتعلق بشئون اللغة والتفاهم ونقل أفكار النساس بعضهم الى بعض ، ومنها ما يتعلق بشئون الفن والجمال ، ومنها ما يتعلق بشئون النفن والجمال ، ومنها ما يتعلق بشئون النفن والجمال ، ومنها ما يتعلق بشئون القن والجمال ، ومنها ما يتعلق بشئون النفن والجمال ، ومنها ما يتعلق بشئون التكتل الاجتماعي نفسه أي تجمع والجمال ، ومنها ما يتعلق بشئون التكتل الاجتماعي نفسه أي تجمع

هذا هو موضوع علم الاجتماع · وأما أغراضه فمن المكن رجعها الى غرض واحد وهو الكشف عن القوانين التى تخضع لها هذه الظاهرات وذلك ان الظاهرات الاجتماعية لا تسير حسب الأهواء والمصادفات ولا حسب ما يريده لها الأفراد · وانما تسير حسب قوانين لا تقل فى ثباتها واطرادها عن القوانين التى لا تخضع لها طواهر الفلك والطبيعة · والغرض النهائى الذى يرمى اليه علم الاجتماع من وراء دراسته للظاهرات الاجتماعية هو الوصول الى معرفة هذه القوانين ·

## ● البحوث الاجتماعية التي ظهرت قبل ابن خلدون

ترجع البحوث الاجتماعية التي ظهرت قبل مقدمة ابن خلدون الى ثلاث طوائف :

(الطائفة الأولى) بحوث تاريخية خالصة يقتصر أصحابها على وصف الطواهر الاجتماعية وبيان ما كانت عليه وما هى عليه ، بدون أن يحاولوا استخلاص شيء من هذا الوصف فيما يتعلق بطبيعة هذه الطواهر وقوانينها وقد سار على هذه الطريقة جميع الباحثين من قبل ابن خلدون ، فنراهم في ثنايا علاجهم لمسائل التاريخ العام يعرجون من حين لآخر وبحسب المناسبات على نظم السياسة والقضاء والاقتصاد والتربية وما الى ذلك من طواهر اجتماعية ، فيصفون ما كانت عليه هذه النظم في الشعوب التي يدرسون تاريخها ، كما فعل ابن حزم في دراسته للملل والنحل وكما

قعل الفقهاء والمؤرخون في دراستهم لتاريخ التشريع وتاريخ القضاء وتاريخ التربية وما الى ذلك •

وهذه الطائفة من الدراسات ليست من علم الاجتماع فى شىء ، لأن علم الاجتماع لا يقف عند وصف الظاهرات الاجتماعية ، وليس غرضه مجرد هذا الوصف ، وانما يرمى الى تحليلها للكشف عن طبيعتها وما تخضع له من قوانين • وهو اذا عرض للوصف فانما يعرض له ليكون مجرد تمهيد لفرضه الأصيل ، وهو ربط الأسباب بالمسببات ، والمقدمات بالنتائج ، واستخلاص القوانين العامة التى تحكم هذه الظاهرات •

(الطائفة الثانية) دراسات وعظية ارشادية تدعو الى المبادى التي تقررها نظم المجتمع ومعتقداته وتقاليده وذلك ببيان محاسنها ، وترغيب الناس فيها ، وتثبيتها في نفوسهم ، وحثهم على التمسك بها وتحذيرهم من تعدى حدودها ، وبيان ما ينبغى أن يتخذوه في تطبيقها ، وهذه هي الطريقة التي سلكها بعض علما الدين والخطابة والأخلاق وبعض الباحثين في شئون السياسة والملك كابن مسكويه في كتابه « تهذيب الأخلاق والغزالي في كتابه « احياء علوم الدين » والماوردى في كتابه « الأحكام السلطانية » والطرطوشي في « سراج الملوك » •

وهذه الطائفة من الدراسات ليست كذلك من علم الاجتماع في شيء ، لان علم الاجتماع ، كما رأينا ، لا شمأن له بالمواعظ والارشاد ، وانما يدرس مسائل الاجتماع كما يدرس عالم الطبيعة مسائل الطبيعة أي لمجرد الوقوف على حقيقتها وما يحكمها من قوانين .

و (الطائفة الثالثة) دراسات يوجه أصحابها كل عنايتهم الى ما ينبغى أن تكون عليه الظواهر الاجتماعية بحسب المسادى، التى يرتضيها كل منهم • فهى دراسات اصلاحية ، ترمى الى تغيير النظم واصلاح الحيساة الاجتماعية على الوجه الذى يتفق مع نظريات أصحابها فى العدالة والسعادة والفضيلة وما الى ذلك • وذلك كما فعل أفلاطون فى كتابيه « الجمهورية » و « القوانين » وأرسطو فى كتابيه « الأخلاق » و « السياسة » والفارابى فى كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » • فقد عمل كل واحد من هؤلاء فى بحثه على بيان ما ينبغى أن يكون عليه المجتمع من مختلف ظواهره الاجتماعية أو فى بعضها حتى يكون مجتمعا فاضلا فى نظره بحسب ما يذهب اليه من آراء فلسفية عن الأخسلاق ومقومات الحسكم ومختلف شيئون اللجتماع •

وهذه الطائفة من الدراسات ليست كذلك من علم الاجتماع في

شىء لان علم الاجتماع ، كما رأينا لا شان له بما ينبغى أن يكون . وانما يدرس ما هو كائن للكشف عن طبيعته وقوانينه .

0 0 0

ومن هذا يظهر انه لا يوجد من بين أنواع الدراسات الاجتماعية السابقة لمقدمة ابن خلدون نوع يتفق في أغراضه ومناهجه مع ما نسميه الآن علم الاجتماع • ومعنى هذا انه قبل ظهور مقدمة ابن خلدون لم يكن علم الاجتماع قد أنشىء بعد ، وانه لم يفكر أحد من قبل ابن خلدون في انشائه ولا في وضع أساس له •

ويرجع السبب في هذا الى أن دراسة الطواهر الاجتماعية على الطريقة التي يسير عليها علم الاجتماع لا تتاح الالمن ثبت لديه ان هذه الطواهر لا تسير حسب الأهواه والمصادفات ولا حسب ما يريده لها الأفراد ، وانما تسير في نشأتها وتطورها ومختلف أحوالها حسب قوانين ثابتة مطردة كالقوانين الخاضع لها القمر في تزايده وتناقصه والنهار والليل في اختلافهما باختلاف الفصول ، وهذه الحقيقة لم يصل اليها تفكير أحد من قبل ، بل ان نقيضها كان هو المسيطر على أفكارهم جميعا ، فقد كان المعتقد أن ظواهر الاجتماع خارجة عن نطاق القوانين ، وخاضعة لرغبات القادة وتوجيهات الزعماء والمشرعين ودعاة الاصلاح ، ولذلك لم يكن من المكن حينئذ أن تدرس الطواهر الاجتماعية على الوجه الذي تدرس به فيما نسميه حينئذ أن تدرس الطواهر الاجتماعية على الوجه الذي تدرس به فيما نسميه

• • •

الى هــذا الحد وقف تفكير السابقين لابن خلدون فى فهم الطواهر الاجتماعية • أما ابن خلدون فقد هدته مشاهداته وتأملاته العميقة لشتون الاجتماع الانسانى الى أن الطواهر الاجتماعية لا تشد عن بقية طواهر الكون وانها محكومة فى مختلف مناحيها بقوانين طبيعية تشبه القوانين التى تحكم طواهر الفلك والطبيعة والحيوان والنبات •

ومن ثم رأى انه من الواجب أن تدرس هذه الطواهر دراسة دوضعية» Positive كما تدرس طواهر العلوم الأخرى ، أى للوقوف على طبيعتها وما يحكمها من قواتين وعلى هذا البحث وقف دراسته في « المقدمة ، .

فمن بحوث ابن خلدون في المقدمة يتألف اذن علم جديد لم يعرض له أحد من قبل • وقد سسماه ابن خلدون « علم العمران البشرى » أو

« الاجتماع الانسساني » ، وهو العسلم نفسسه الذي نسسميه الآن « علم الاجتماع » لان قوام هذا العلم ، كما رأينا ، هو دراسة الظواهر الاجتماعية للكشف عن القوانين التي تخضع لها •

# وفي هذا يقول ابن خلدون نفسه:

، وكأن هذا علم مستقل بنفسه: فانه ذو موضوع وهو العمران البشرى والاجتماع الانسانى ، وذو مسائل وهى بيان ما يلحقه من العوارض الذاتية ، وهذا شأن كل علم من العلوم » •

ويقصد ابن خلدون من كلمة « العوارض الذاتية » أو « ما يلحق المجتمع من العوارض لذاته » ، وهي العبارة التي استخدمها هنا وفي مواطن أخرى كثيرة من مقدمته ما نقصده نحن من كلمة القوانين • ويتضح قصده هذا من منهجه في دراسته ومها كتبه هو نفسه في الباب السادس من مقدمته في أثناء حديثه عن علم الهندسة اذ يقول:

« هذا العلم هو النظر فى المقادير ، اما المتصلة كالخطوط والسطح والجسم ، واما المنفصلة كالاعداد ، وفيما يعرض لها من العوارض الذاتية : مثل ان كل مثلث فزواياه مثل قائمتين ، ومثل ان كل خطين متوازنين لا يلتقيان فى وجه واو خرجا الى غير نهاية ، ومثل ان كل خطين متقاطعين فالزاويتان المتقابلتان منهما متساويتان » · فهذا يدل على أنه يقصد من كلمة « العوارض الذاتية » ما نقصده نحن من كلمة « القوانين » ·

ويقرر ابن خلدون نفسه أن دراسة ظواهر الاجتماع على هذا الوجه لم يسبقه اليها أحد فيما يعلم • وفي هذا يقول :

« وأعلم ان الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة ، غريب النزعة ، غزير الفائدة ، أعثر عليه البحث ، وأدى اليه الغوص » و وبعد أن بين الفرق بينه وبين البحوث السابقة له على النحو الذى أوضحناه فيما سبق ، قال : « وكأنه علم مستنبط النشأة و ولعمرى لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة ، وما أدرى النفلهم عن ذلك ؟ وليس الظن بهم » ، ثم يعقب على ذلك بعبارة يبدو فيها تحفظ العلماء وتواضعهم فيقول : « ولعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه ولم يصل الينا ، فالعلوم كثيرة ، والنحكماء في أمم النوع الانسساني كثيرون ، وما لم يصل الينسا أكثر مما وصل » ،

والحقيقة أننا لم نعثر الى الأن على بحث سابق لبحوث ابن خلدون فى المقدمة قد تناول ظواهر الاجتماع فى مجموعها ، وعلى أنها موضوع شعبة مستقلة ، ودرسها كما تدرس العلوم الرياضية والطبيعية ظواهرها . أى للكشف عن طبيعتها وما تخضع له من قوانين •

## • مظاهر أخرى للنبوغ

لا تقتصر فائدة « المقدمة » على ابتكارها في دراسة شئون الاجتماع ، بل تقدم لنا كذلك بحوثا قيمة في تاريخ العلوم والفنون وموضوعاتها وفروعها ومذاهب أئمتها وأهم ما ألف في كل فرع منها • وبذلك تدلنا على رسوخ قدم ابن خلدون في معظم العلوم والفنون المعروفة في عصره ، وتكشف لنا عن نواح أخرى كثيرة من مظاهر نبوغه غير النواحي التي التي تقدمت الاشارة اليها •

فقد عرض ابن خلدون لهذه البحوث في مواطن كثيرة في مقدمته وخاصة في الفصول الثاني والثالث والسادس من الباب الأول وفي الفصول العشرة الأخيرة من الباب الخامس وفي معظم فصول الباب السادس ٠ فدرس فنون الفلاحة والبناء والتجارة والخياطة والحياكة والتوليد والطب والخط والكتابة والوراقة والموسيقي والغناء ، ودرس علوم القراءات ورسم المصحف والتفسير والحديث والفقه والفرائض وأصول الفقه والجدل والخلافيات والتوحيد والتصوف والعلوم اللغوية والرياضية والطبيعية بمختلف فروعها والمنطق والفلسفة والالهيات وبحوث التربية والتعليم وعلم النفس التربوى والتعليمي • بل تحدث كذلك عن فنون غريبة تدخل في باب الشعوذة والأسرار الخفية والروحانيات كفنون السحر والطلسمات والكهانة وادراك الغيب بالرياضة والادراك الروحاني والتنجيم ، واستخراج الغيب عن طريق حساب الجمل ، والطب الروحاني ، والانفعال الروحاني ، والانقياد الرباني ، والاصابة بالعين ، وعلم أسرار الحروف أو السيمياء والاطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية ، واستخراج الأجوبة من الأسئلة ، والاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية ، والزيرجة ٠٠٠ وهلم جرا ٠

ومن العجيب أنه لا يمر مرورا سريعا على هذه الطوائف الغريبة من العلوم والفنون ، بل يفصل القول فيها تفصيلا ، ويذكر مناهجها وطرق الستخدامها والانتفاع بها وأهم ما ألف فيها ، وأشهر أثمتها .

#### • شهادة علماء التاريخ والاجتماع

وخلاصة القول ان الحديث عن مقدمة ابن خلدون مهما كان عبيقا لا يمكن أن يبين جوانب الابداع فيها ، فهى تعتبر أساس التاريخ وحجر الزاوية فيه كما يقول ماكدونالد ، وهى مقدمة تاريخية فلسفية لم ينسج أحد على منوالها قبلها حتى علماء اليونان والرومان وغيرهم ، وهناك من علماء الافرنج من خرج بتصريح خطير بعد دراسة المقدمة ، فاعترف باثر هذه المقدمة في التاريخ وفلسفته ، قال روبرت فيلنت : « من وجهة علم التاريخ أو فلسفة التاريخ يتجلى الأدب العربي باسم من ألمع الأسماء ، فلا العالم الكلاسيكي في القرون القديمة ، ولا العالم المسيحي في القرون الوسطى يستطيع أن يقدم اسما يضاهي في لمعانه ذلك الاسم ، انه الوسطى يستطيع أن يقدم اسما يضاهي في لمعانه ذلك الاسم ، انه ظهور د فيكون » بعده بأكثر من ثلثمائة عام ، ليس افلاطون ولا أرسطو ولا القديس أوغسطين بأنداد له ، وأما الباقون فلا يستحقون حتى الذكر بجانبه ، ان أول كاتب بحث في التاريخ كموضوع علم خاص هو ابن خلدون » ،

وقال توینبی أشهر مؤرخی الانجلیز المعاصرین : « ان ابن خلدون - فی المقدمة التی کتبها لتاریخه العام - قد أدرك وأنشأ فلسفة للتاریخ ، وهی بلا شك أعظم عمل من نوعه أبدعه أی عقمل بشری فی أی زمان و مكان » .

وسارتون فى كتابه « مدخل لتاريخ العلم » يقول: « انه لمن المدهش أن يكون ابن خلدون قد توصل فى تفكيره الى اصطناع ما يسمى اليسوم بطريقة البحث التاريخي » •

أما شهادة علماء الاجتماع فيقولها « غو ميلوفينش » أحد زعماء علم الاجتماع الألمان : « أن ابن خلدون يعتبر مفكرا عصريا بكل معنى الكلمة • • أنه درس الحوادث الاجتماعية بعقل هادىء رزين ، وأبدى آراء عميقة جدا ، ليس قبل « كونت » فحسب ، بل قبل « فيكو » أيضا • والحقيقة أن ما كتبه ابن خلدون هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع » •

# كما يقول « استفانو كولوزيو » الإيطالي :

، ان مبدأ الحتمية الاجتماعية مما يعود الفخر في تقديره الى ابن خلدون. قبل رجال الفلسفة الاثباتية وعلماء النفس بقرون عديدة ، ان المؤرخ العربي العظيم اكتشف مبادى، العدالة الاجتماعية والاقتصاد السياسي قبل كونسيدران وماركس وباكونين بخمسة قرون .

اذا كانت نظريات ابن خلدون فى حياة المجتمع تضعه فى طليعة فلاسفة التاريخ فان ما يعزوه من شأن كبير الى دور العمل والأجر والملكية تجعله اماما لاقتصاديى هذا العصر » ·

وقد قارن كولوزيو بين ابن خلدون وميكافيللي فقال في هذا الصدد:

د اذا كان ميكافيلي يعلمنا وسائل حكم الناس فانه يفعل ذلك كسياسي بعيد النظر • ولكن العلامة العربي ابن خلدون استطاع أن ينفذ الى الظواهر الاجتماعية كاقتصادى وفيلسوف راسخ ، مما يجعلنا بحق على أن نرى في أثره من سمو النظر والنزعة النقدية ما لم يعرفه عصره » •

ويقول « فارد » من كبار علماء الاجتماع الأمريكان : « كانوا يظنون أن أول من قال بمبدأ الحتمية في الحياة الاجتماعية هو مونتسكيو أوفيكو ، في حين أن ابن خلدون قال بذلك ، وأظهر تبعية المجتمعات لقوانين ثابتة قبل هؤلاء في القرن الرابع عشر ، حينما كان الغرب مستسلما للفلسفة الدرسانية والكلمانية استسلاما تاما » .

وقال « ناتانيل شميت » الأمريكى : « انه فيلسوف مثل أوجست كونت و توماس يكل وهربرت سبنسر ، وقد تقدم فى علم الاجتماع الى حدود أم يصل اليها كونت نفسه فى النصف الأول من القرن التاسع عشر .

والمفكرون الذين وضعوا أسس علم الاجتماع لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون في حينها ، واستعانوا بالحقائق التي اكتشفها والطرائق التي أوجدها ذلك العبقرى قبلهم بمدة طويلة ، لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد أكثر مما تقدموا به فعلا » .

...

واذا كانت هذه هى نظرة علماء الغرب المحدثين لابن خلدون ، فليس في وسعنا الا أن نعتز بهذه العبقرية العربية .





(٦) الأمير

ميكافيلي





الأمير تأليف ميكافيلي عام ١٥١٣ م

# الكتاب الذي لعنه الساسة ثم تتلمد عليه منهم الكثير في شتى العصور

ميكافيلى فى طليعة المفكرين السياسيين ، وقد شغلت افكاره السياسية المالم منذ ظهورها فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى وحتى اليوم ، وقد اختلفت الآراء فى تقديرها واشتد الجدل حول تفسيرها ، فخصومه يرون انه قد أساء الانتفاع بعبقريته وان كتابه المشهور المسمى « بالأمير ، من الكتب المخالفة للآداب المنابذة للدين التى يجب تحريمها واحراقها واراحة الناس من شر ما احتوت عليه ، ويذهبون الى أن الباعث الذى حداه على كتابته رغبته الملتوية فى تبصير الطغاة المستبدين بأساليب السيطرة على الشعب وانتهاب ثروة الأغنياء ، وتجريد الفقراء من الشرف والكرامة ، أما أصدقاؤه والمعجبون به فيرون فيه الوطنى الذى حفلت نفسه بحب بلاده

والذى تطلع الى الوحدة الايطالية قبل أن يولد متزينى وغاريبالدى وكافور بقرون عدة ·

ويعزى سبب هذا التناقض الواضح في تقدير آراء ميكافيلي الى أن حياته وتجاربه التي تأدت به الى تكوين أفكاره واستنباط نظرياته لم تعرف المعرفة الكافية ، وقد حال ذلك دون الفهم الصادق لآراءه ومراميه ، والرجل الذي اقترن اسمه بالخيانة والغدر والخداع ونكث العهود كان في واقع حياته موظفا في حكومة مدينة فلورنسا المدينة الإيطالية الشهيرة شديد التوفر على أداء واجبات وظيفته ، ولم تشب سلوكه في الاضطلاع بعمله شائبة ، وكان وطنيا محبا لبلاده ، وفيا لها ، حريصا على مصلحتها ، وقد ضحى في بعض مواقفه بمصلحته الخاصة في سبيل آرائه ومعتقداته والتناقض بين حياته وما اتسمت به أفكاره واضح لا خفاء به ، ولكن معرفة طبيعة المصر الذي عاش فيه والتجارب التي مر بها تكشف لنا أسباب تكوين أفكاره ، واستخلاص نظرياته ه

000

والتقدير الصحيح لآراء ميكافيلي يقتضينا النظر الى آرائه ونظرياته فى ضوء أحوال عصره وملابساته وتجارب حياته • وللتاريخ فى كل عصر سيطرة على حياة الناس غير منكورة وهو الذى يقدم لنا مفتاح شخصيته وآرائه •

كان تاريخ ايطاليا ، في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، تاريخا شائنا محزنا ، غاصا بالكوارث والنكبات والجرائم والمنكرات ، فمه ينة فلورنسا التي كانت تتمتع بحكومة ديمقراطية صالحة ، تغلبت عليها حكومة أخرى طاغية مستبدة لم تكف عن سوء التصرف واقتراف الكبائر ، وأيدها الفاتيكان في هذا الانحراف عن الجادة والايغال في الشر والعدوان ، وتوالى على كرسى البابوية البابا اسكندر السادس ، والبابا يوليوس الثاني ، والبابا ليون العاشر ، وتكاثرت جرائم أسرة البارجيا وأسرة المدتشى ، وداست أرض ايطاليا أقدام الجيوش الفرنسية والاسبانية والألمانية ، ودارت أرحاء معارك دامية حامية ،

وكان هنالك من ناحية ازدهار فنى عظيم ، وتقدم فى العلم ، ونهضة شماء فى الأدب ، ومن ناحية أخرى انحطاط قومى شامل ، وحروب داخلية مستمرة ، وخضوع مزر للأجانب ، وفساد فى الأخلاق ٠٠ ولم يكن للولايات

والامارات الايطالية جيش من أبنائها تعتمد عليه في حماية حوزتها ، وانما كانت تستعين بالجنود المرتزقة ،وكانت هذه الجنود المأجورة تدافع مرة عن البندقية ومرة عن ميلانو ، وفي بعض الأحيان عن فلورنسا ، وفي كثير من الأحيان عن دفع غارة الغزو الخارجي .

وكان البندقيون يملكون نصف مقاطعة لومبارديا و با أراد دوق ميلانو أن يعرقل تقيم هذه الجمهورية النامية ، استعان على ذلك بالفرنسيين ، وأخذ البابوات يعملون على توسيع نطاق ممتلكات الكنيسة ، وبسط نفوذهم بوسائل معيبة ظالمة ، وكانت ولاية نابولى مسرحا للصراع بين فرنسا واسبانيا ، وقد تغلب بها ألفونسو . صاحب أرجون ، وفردينان الكاثوليكي على شارل الثامن ولويس الثاني عشر ملكي فرنسا ، وكان حظ الفرنسيين في مقاطعة لومبارديا أقل سوءا من حظهم في ولاية نابولى ، وقد تملقتهم روما حينا من الزمن ثم تنكرت لهم ، ، ومهما يكن من الأمر فان دعائم الحكم الفرنسي لم تستقر طويلا في فرنسا ،

وقد حاول البابا اسكندر السسادس أن يستعمل نفوذه الروحى ، وسلطته الزمنية ، فى انشاء مملكة لابنه شيزارى بورجيا ، واتخذ السم والخنجر وسائل لجمع الأموال اللازمة لتسعير الحرب ،

وحالف البابا يوليوس الثانى الفرنسيين والألمان والأسبانين للاستعانة بهم فى محاربة البندقية ، طمعا فى الاستيلاء على بعض المدن التى كانت تابعة لها ، وبعد أن ظفر ببغيته أصر على تحرير ايطاليا من الأجانب ، وقد بذل جهدا فى مساعدة شارل الثامن ملك فرنسا ، ولكن بعد أن تغيرت الظروف شرع فى مهاجمة الفرنسيين ، وأراد أن يستفيد فى مقاومتهم من قوة اسبانيا ، فصالح البندقيين ، وأخرج فرديناند الاسبانى من حلف كامبرى ، وأثار حربا جديدة فى ايطاليا لم يوفق فيها فى بادىء الأمر ،

ودعا لويس الثانى عشر ملك فرنسا الى عقد مؤتمر فى بيزا لخلع البابا ، ولكن أمراء أوروبا لم يقروه على ذلك • وتحالف مكسميليا امبراطور المانيا ، وفرديناند الكاثوليكي وهنرى الثامن ملك انجلترا ، والسويسريون، لمقاومة ملك فرنسا • • وطرد الفرنسيون فى النهاية من ايطاليا •

ومات البابا يوليوس الثانى عام ١٥١٣ وقد ورط ايطاليا فى حروب كثيرة أريقت فيها دماء الايطاليين فى غير طائل وطرد الفرنسيين من ايطاليا مكن للاسبانيين ، ولم يستطع البابا يوليوس الثانى ايقاظ الشعور القومى

فى الايطاليين وقد خلفه على العرش البابوى ليو العاشر \_ واسمه جيوفانى دى مدتشى \_ وهو الابن الثانى للورنزو العظيم ، وكان قد طرد من فلورنسا حينما سقطت حكومة أخيه بيرو ، وأقام الفلورنسيون حكومة جمهورية ، مسترشدين بآراء المصلح الدينى سافونارولا .

...

فى هــذا العصر المضطرب ، الحافل بالانقــلابات والمفاجآت ، ولد نيقولا ميكافيلي وقضى حياته ( ١٤٦٩ م ــ ١٥٢٧ م ) • وقد نشأ في أسرة شريفة تنتمي لحلف الجلف ، وهو الحزب الذي كان يناصر البابا ، ويعارض حزب الجيبلين الذي كان يناصر المبراطور ألمانيا • وقد ولي القضاء في فلورنسا ، في أجيال متعاقبة ، كثيرون من رجال أسرته ، وعمل حينا من الزمن أمينا على الأموال ، ولم يكن ثريا ولكنه كذلك لم يكن فقيرا ، وكان ولوعا بالدرس والمطالعة •

والمعلومات عن نشأة نيقولا ميكافيلي وطفولته ومطالع شبابه مطوية في مدارج النسيان ، ولم يبدأ في دخول التاريخ الا وهو في السادسة بعد العشرين من عمره ، وقد نشأ ميكافيلي في ابان حكم لورنزو مديتشي ، وكانت معاهد التعليم حينذاك كثيرة في فلورنسا ، ويمكن أن نستخلص من ذلك أنه عرف المؤلفين اليونانيين واللاتينيين في شبابه ، وقد وسم دائرة اطلاعه بعد ذلك بدراساته الخاصة ، وادامة التفكير والتأمل في الحوادث التي تقع تحت بصره وسمعه ، وبممارسته لشئون انحياة ومعرفته بالنساس ،

على أن ثقافته بوجه عام كانت محدودة الى حد ما • وقد نفعه ذلك من بعض الوجوه ، اذ مكنه من الاحتفاظ بأصالة تفكيره و نضارة أساوبه ، ولم يجعله يسقط تحت أعباء المعلومات المتكاثرة ، وأثقال المعرفة الواسعة • كما كان يحدث لكثيرين من معاصريه الذين أفقدهم الاستغراق في الدرس والعكوف على الكتب القديمة •

وكانت الحوادث الجسيمة التي وقعت في عصره ، ومؤامرات الأمراء ، وفضائع البابوية تعله لا يخلو بالكتب وحدها ، وتحفزه الى النظر في الحوادث التي تتوالى حوله سراعا · ومما كان له اثر بالغ في نفسه مجيء الفرنسيين الى ايطاليا عام ١٤٩٤ · وقد تلا ذلك سقوط اسرة المديتشي ، واعلان الجمهورية في فلورنسا · وكان ميكافيلي بحكم اطلاعه على الأدب اللاتيني وتعاقه بذكريات عظمة روما القديمة ، يمقت كل شيء له اتصال

بالكهنوت ٠٠ ولذلك لم يعجبه أن يسيطر على جمهورية فلورنسا راهب مثل سافونارولا ، وكان هو مع خصوم الراهب المسلح العنيد ، وقد أبدى في بعض كتاباته بعد ذلك شيئا من الاعجاب بالراهب الشهيد ٠

ولما غلب الراهن على أمره ، وتمكن أعداؤه من القضاء عليه ، لم يأسف ميكافيلي على الاتجاه الذي سارت فيه الحوادث واستتبع ذلك بضرورة الحال تغييرا في المناصب السامة ووظائف الحكومة وكان ميكافيلي حينذاك قد بلغ التاسعة والعشرين من عمره ، ولم يكن قد التحق بمهنة بعد ، ولم يكن له دخل خاص ، فأخذ يعمل للحصول على وظيفة تدر عليه شيئا من المال ، ولم يجد صعوبة في الظفر بالوظيفة المطلوبة وفقد كانت جمهورية فلورنسا قد تعودت أن تستخدم الكتاب ، وتدفع الأجور المناسبة ، وكانت تتخذ أكثرهم سكرتيرين ، وقد اختير ميكافيلي في عام الماهيل وظيفة سكرتير للجمهورية ، وظل يعمل في وظيفته حتى عام ١٥١٢ حينما سقطت الجمهورية و

وقد أخلص فى خدمة الجمهورية ، وكانت أعمال وظيفته تستغرق أكثر وقته من الصباح حتى المساء · وبعض الرسائل الرسمية التى كان يحروها لا تزال محفوظة فى أرشيف فلورنسا ·

وكان منشرح الصدر للحياة ، حسن العلاقة بزملائه في الادارة التي كان يعمل بها ، وقد أرسلته حكومته مرتين الى بلاط امبراطور ألمانيا ، وأربع مرات الى البلاط الفرنسي ، وأوفد مرتين الى روما ، وعهد اليه بمهمات في الجمهوريات والولايات الايطالية المختلفة ، وقد مكنته هذه الأسفار والاتصالات بالرجال الذين يتولون المناصب العليا ، ويقبضون على أزمة الأمور ، من أن يدرس المشكلات السياسية دراسة عملية ، ويتعرف على أسباب تخلف بلاده من الناحية السياسية .

وفى عام ١٥١٢ تمكنت اسرة المديتشى من العودة الى حكم فلورنسا ، وكان هذا الانقلاب سببا فى اقالة ميكافيلى من خدمة الحكومة الفلورنسية وللما كان يعد من أنصار الحكومة الجمهورية السالفة ، لذلك صدر قرار بنفيه فى حدود الجمهورية ، وانذاره بالعقوبة الشديدة اذا حاول الخروج عن تلك الحدود .

وفى تلك الفترة ـ وقد أبعد عن المدينة التى نشأ بها ، ولم يأل جهدا فى خدمتها ، وحرم من مرتبه الذى كان يستعين به على تكاليف الحياة ومطالب العيش ـ أقبل على القراءة والتأليف ، فكتب روايته التمثيلية ومندرا جورا ، التى أعجبت بها ليون ، وكان هذا الاعجاب من دواعى صفحه

عنه · وعلى الرغم من نجاح هذه الرواية فانه رأى أن يشغل وقته ويقصره على أشياء أجل منها شأنا وأقرب الى طبيعة تفكيره · · وفى هذه العزلة التى أرغم عليها بدأ يكتب كتاب « الأمير » ·

#### الوحدة الإيطالية الإيطالية الإيطالية الميطالية المي

وكانت الفكرة الكامنة وراء هـنه المؤلفات جميعها ، هي العمل على توحيد الولايات الايطالية المختلفة تحت زعامة أمير واحد يكون له جيش وطنى قوى يستطيع به أن يطهر شبه الجزيرة الايطالية من الطغيسان الأجنبى • وفكرة الوحدة الايطالية هي الفكرة التي كانت غالبة عليه مالئة نفسه ، وقد تعلق قبله دانتي بهذه الفكرة ، ورأى ان الوسيلة الوحيدة لضم الولايات الايطالية في وحدة شاملة ، هي اعادة بناء الدولة الرومانية واستدعاء هنرى الألماني للجلوس على عرشها •

ولكن ميكافيلي كان ينفر من فكرة اقامة أمير أجنبي على العرش الايطالي ، وكان يرى أن يقوم بهذه المهمة الضخمة أمير ايطالي له من الشجاعة والاقدام وسعة الحيلة والدهاء ، ما يمكنه من تذليل الصعاب ، والتغاب على العقبات المعترضة • وكان مشله الأعلى في بادىء الأمر « شيزارى بورجيا » ابن البابا اسكندر السادس • ومع ما عرف عن هذا الرجل من قسوة بالغة ، وما ارتكب من جرائم منكرة ، فان ميكافيلي كان يرى انه وحده الأمير الذي جمع بين الجرأة الحربية والبراعة السياسية •

وعند ميكافيلي ان العمل على تحرير بلاده وتحقيق استقلالها يبرر أشياء كثيرة ومن أقواله في ذلك : وحينما تكون سلامة البلاد متوقفة على القرار الذي يتخذ ، فانه يجب ألا يكون هناك مكان لاعتبارات التفريق بين العدالة وغير العدالة ، والانسانية والقسوة ، والمجد والعار ، ومتى أبعدنا جميع الاعتبارات الأخرى تصبح المسألة المفردة الباقية هي : ما هو الطريق الذي يمكن أن ننقذ بسلوكه حياة البلاد وحريتها ؟ » ،

كان تحقيق الوحدة الايطالية في رأى ميكافيلي من المطالب العظيمة التي تستبيح من أجلها كل وسيلة ، وكانت العقبات القائمة في سبيل تلك الوحدة كثيرة ٠٠ فهناك أمارات تتوارث حكمها آسر أرستقراطية ،

وولايات تحكم حكما ديمقراطيا ، وولايات بعضها يتبع النظام الاقطاعي ، وبعضها يسيطر عليه الأجانب ·

وكانت الأسر الأرستقراطية تحسن الحكم في بعض الولايات ، وتسىء الحكم في ولايات أخرى ٠٠ ففي ميلانو ازدهر الفن في عهد أسرة سفورزا ، وفي روماني ساءت حالة المدن التي حكمها الأمراء ٠ ونرى من ذلك أن تحقيق الوحدة الايطالية كانت أمنية محفوفة الصعاب ، ومن أجل بلوغ تلك الأمنية كتب ميكافيلي كتاب ، الأمير » وأهداه الى لورنزو مديتشي حاكم فلورنسا ٠ وكان يبدو لميكافيلي ان لورتزو هو أجدر الأمراء الايطالين بتحقيق الوحدة الايطالية بعد شيزادي بورجيا ٠

 ● ولابد لنا عند النظر في هذا الكتاب ، الذي لا يزال يشير بمحتوياته النقاش بين المفكرين والمفسرين من الرجوع الى طبيعة العصر الذي ألفه فيه ميكافيل .

كانت ملوك أوروبا وأمراؤها فى القرن الخامس عشر يتبعون سياسة قاسية ، قد لفظت الرحمة ، ونبذت مبادى الشرف ٠٠ فهى لا تعتمه على غير العنف والعدوان ، وطلب النجاح بأى ثمن ٠ وكان مبدأ ، الغاية تبرر الوسيلة » هو المبدأ السائد ، والقاعدة المتبعة ٠٠ وقد سار على هذا المبدأ لويس الحادى عشر فى فرنسا ، وتشبه به حلفاؤه فاتبعوا أساليبه دون ان يكون لهم نصيب من مواهبه ٠

وفى اسبانيا اتخذ الدين ستارا لاخفاء الظلم والطغيان والتعصب الذميم • وفى ألمانيا كانت سياسة شارل الخامس قائمة على الخداع والغش والقسوة ، ولم يجد البابا اسكندر السادس ، ولا البابا يوليوس الثانى ان هناك تعارضا بين وظيفة الدين واقتراف أشد الجرائم نكرا وأدنها على التواء الطبع وفساد الخلق •

فى ذلك العصر ، عصر الجرائم والمنكرات ، كان الأمير هو الطاغية الذى يؤثر مكر الثعالب ، لانه كانت تنقصه قوة الأسود · ومقاومة أمثال هؤلاء الأمراء باتباع مبادىء الأخلاق الكريمة ، كان فى نظر ميكافيلى معناه قبول المخديعة والبوء بالهزيمة · وكما أنه من الغباء والبلاهة أن يتجرد الانسان من السلاح أمام العدو الذى يحمل السلاح أو الجار المتأهب لهاجمتنا · ، فكذلك من السخف ادعاونا القدرة على الانتصار دون أن ستعمل الوسائل التى هى مصدر قوة الآخرين ·

والرجل الذي يريد أن يتغلب على هؤلاء الأمراء ، وينتصر على البابا \_ سواء بتجريده من أملاكه أو باتخاذه وسيلة من وسائله \_ لابد له أن

يكون شديد البأس ، صارم العزم ، داهية في السياسة ، قادرا على التخلق بكل الصفات الرديئة التي ساعدت الآخرين على النجاح • وتحرير ايطاليا لا يتم باتباع نظرية أفلاطون ، وانما يتم باتباع وسائل الشدة والعنف • وكان من الصعب أن يدعو رجل مشل ميكافيلي الى اتباع سياسة اللين والرحمة والعدالة ، في العصر الذي كان فيه الفاتيكان يبارك سياسة الغدر والقسوة ، ويمارس ذلك أمراء فلورنسا وميلانو والبندقية •

وقد كان ميكافيلى رجلا عمليا يريد فى جهد وحماسة النهوض بايطاليا ، ولذا رأى أن يقدم للأمير الذى يتولى القيام بهذه المهمة النصائح العملية التى تكفل له تحقيقها .

وكتاب « الأمير » الذى أثار غضب الكتيرين ، لم يكد يلتفت اليه أحد حين ظهوره • ولما كان الكتاب مهدى الى لورنزو دى مديتشى ، فقد وافق البابا على طبعه • ولم يستنزل الفاتيكان الصواعق على الكتاب الا بعد انفصال انجلترا عن الكاثوليكية ، فقد أطلق الكاردينال بولو على هنرى ملك انجلترا اسم ميكافيلي ، مبالغة في الحملة عليه وتشويه سمعته • وألحق ديوان التفتيش مؤلفات ميكافيلي بقائمة الكتب المحرمة ، وأدان البابا بولس الرابع كتاب « الأمير » ، وتوالت الهجمات على الكتاب ومؤلفه .

وقد أخذ على ميكافيلى أنه أعطى للرجل الذى سيتولى توحيد ايطاليا فى المستقبل درسا فى الاستبداد والخيانة والخروج عن الدين ، والواقع ان الأمراء الايطاليين ، فى العهد الذى ظهر فيه الكتاب ، كانوا لا يتورعون عن اتخاذ الغش والغدر والعنف وسيلة للمحافظة على كيان الدولة وكان الحال كذلك فى سائر أوروبا ،

فالملك فرديناند الكاثوليكي كان من أشد رجال عصره خداعا وأقلهم وفاء بعهد ، وكان يفخر بأنه خدع لويس الثاني عشر ملك فرنسا أكثر من عشر مرات ، وأقسم قائده كونسالفو لدوق كالابرى بألا يخشى شيئا من ذهابه الى اسبانيا • فلما وصل هذا الدوق البائس الى شسبه الجزيرة الاسبانية ، القى به فى ظلمات السجن •

وريتشارد الشالث ملك انجلترا كان أكتر رجال عصره استعمالا للسم · وقال « هالام » عن لويس الحادى عشر : « اذا لم يكن حقيقية

انه هو الذي اخترع الغش ، فانه كان أقدر الناس على ممارسته » • وقد خان السويسريون لودفيكو ألوزو في ميدان القتال •

وأمثال هذه الجرائم السياسية كثيرة في التاريخ ومعنى ذلك ان ميكافيلي لم يقدم درسا في الانحراف السياسي والالتواء الخلقي ، وانما كان المؤرخ الصارم الذي اراد ان يرسم لأميره الخطة التي يتبعها في محاربة أعدائه وأما ميوله الخاصة بوجه عام ، فأنها كانت موجهة الى التماس الخير وهو في الوقت الذي يحذر فيه الأمير الجديد من أخطار الثقة والمحافظة على العهد والتزام الصدق مع الخونة الأشرار ، لا يتأخر في أن يضرب له مثل الامبراطور الروماني العظيم ومرقص أورليوس ، الذي كانت حياته مثلا يحتذى في تحرى العدالة والانسانية والتمسك بالفضيلة ، ويقول : و مما لا شك فيه انه جميل بالأمير أن يفي بوعده ، ويحافظ على عهده ، ولكنه يسرع فيضيف الى ذلك قوله : و يجب أن يكون الانسان خيرا اذا كان الناس جميعا خيرين ولكن لما كانوا جميعا أشرار ، ومستعدين غلى الدوام لنكث عهودهم ، فانك تخلك في حل من الوفاء لهم »

فميكافيلي لا يتطوع بتقديم النصائح السيئة بدافع من سوء الطبع أو الاستهانة بالاخلاق ، وانما بحافز من الضرورة ، لانه يقول « على الأمير ألا يترك عمل الخير اذا استطاع أن يتجنب ذلك » • وهناك بعض المذاهب الفكرية التي تفرق بين آداب الفرد وآداب الدولة • فالفرد عليه أن يضحى بكل شيء بكل شيء من أجل المحافظة على الفضيلة أما الدولة فانها تضحى بكل شيء حتى بالفضيلة نفسها ـ من أجل المحافظة على كيانها • • فحينما يتعرض المجتمع للاخطار الشديدة ، فانه يجب انقاذه بأي ثمن ، كما أن انقاذ السفينة المشرفة على الغرق قد يستلزم القاء ما بها من الخيرات في البحر ، والتخلص من بعض ركابها اذا لم يكن هناك مندوحة عن ذلك • وقديما قال الجكماء أن الغرض، الأسمى والقانون الأعلى ، هو سلامة المجتمع قال الجمع • سلامة المجتمع

## 🙍 محتسوى الكتاب

وصف لنا ميكافيلي حياته حينما بدأ يكتب كتابه الذائع الصيت بقوله ، حينما يقبل المساء أعود الى دارى وأذهب الى غرفة المطالعة ، وقبل دخولها أخلع ملابسى الخشنة الملطخة بالوحل التى ألبسها في الريف ، وأرتدى أحسن ثيابي وهكذا بعد أن أكتسى بالكساء اللائق أدلف الى جماعة الرجال الذين عاشوا في غابر الزمان ، وأغتذى بعد ترحيبهم بي من ذلك

الغداء الذى يمدنى بالقوة ويعيد الى النشاط والذى أنا مدين له بكيانى ، وأحترىء على التحدث معهم وأوجه اليهم الأسئلة عن أسباب ما قاموا به من الأعمال ، وهم يترفقون بى ويتفضلون بالاجابة عما أوجه اليهم من الأسئلة فيزول عنى الشقاء وأنسى آلامى جميعها وأصير غير خائف من الفقر أو المدوت ، وأنسى فيهم نفسى ، وقد قال دانتى « المعرفة مكونة مما سمعه الانسان » ولذلك قد دونت كل ما أعجبت به فى حديثهم ، ومن هذه المذكرات ألفت كتيبا وهو كتاب « الأمير » درست فيه الموضوع جميعه باقصى ما أستطيع من العناية والاتقان » .

وهكذا كان يهرب ميكافيلي من عالم الواقع الى عالم الفكر والخيال ، وربما لا نستطيع أن نقدر كتابه التقدير الوافي اذا لم نقدر الحالة النفسية التي كان يعانيها وهو يكتبه ، فقد كتب وهو يقاسي الفقر والحرمان من غرفته الصغيرة في سان كاسشىيان سنة ١٥١٣ وقد كان بمثابة الوزير المخلص للجمهورية الناجح في عمله المتحمس للجيش الذي دربه للدفاع عنها ولكنه في ظروفه منفى شريد أطلق سراحه من السبجن ولا تزال يداه منتفختين من أثر التعذيب ، وقد فقد مكانته وعمله وماله وليس عنده ما يكفى زوجته وأولاده ، وفي مختلف الحالات التي عرضت له كان تفكيره يتجه دائما الى السياسة ونظم الحكم ومن أقواله عن نفسه : « لقد تعودت أن أفكر في الحكومة ونظام الدولة ، ولما كنت لا أستطيع الكلام عن صناعة الحرير أو الصوف أو الخسارة والربح لذلك قضى الحظ أن أستمتع ببحث فن الحكم » · وتفسر لنا التجارب المرة التي مر بها ما يتخلل بعض عبمارات الكتاب من احتقار للبشر وسوء ظن بالطبيعة الانسانية ، على أن كتاب الأمير لا يمثل آراء ميكافيلي السياسية تمثيلا كاملا ، فقد بسط آراءه السياسية بطريقة أكثر اعتدالا وأتم استيفاء في كتاب د المطارحات ، وفي رسائله ، ولكن ربما كان من أسباب اشتهار كتاب الأمير أنه يكتبه وهو يعانى الأزمات النفسية وقد امتلأ نفسه مرارة وألما ، فجاء خلاصة موجزة شديدة التركيز لتجاربه السياسية وتفكيره العميق في نظم الحكم مما جعل الكتاب مرجعا للملوك والأمراء والحكام والسياسيين في مختلف الأمم •

#### 000

وهذا الكتاب الموجز مكون من ستة وعشرين فصلا ، وفرط ايجازه جعل ميكافيلي لا يلجأ فيه الى الاستطرادات والتكرار الذي يملأ صفحات كتاب « المطارحات » ، والأمير الذي يصفه لنا ميكافيلي في كتابه أمير ايطالي في جوهره ولكنه يحمل سمات أمراء عصر الاحياء ، وهو طاغية حاكم بأمره ، ولا يمكن أن يكون غيير ذلك اذا صمم على أن ينجح في تحقيق

الوحدة وتسليم بلاده وتحريرها من سلطة الأجنبى ، واذا نجح فى تسليح قومه وطرد الأجنبى فانه سيشرع بعد ذلك فى سن القوانين الصالحة ويعمل على بقاء نظامه وحمايته بأن يكل الى الشعب الدفاع عنه •

وهو يستهل الفصل الأول بقوله: « كل الدول والأملاك التى عاش الناس تحت سلطتها فى الماضى وفى العصر الحاضر كانت اما جمهوريات واما امارات والامارات وراثية وأسرة الأمير قد استقرت طويلا فى الحكم أو انها امارات حديثة العهد ، والامارات الحديثة العهد اما انها جديدة كل الجدة مثل امارة أسرة فرانشيسكو سفورزا فى ميلان واما انها قد أضيفت الى الدولة التى ورثها الأمير مثل مملكة نابولى فى علاقتها بملك اسبانيا ، وأمثال هذه الأملاك المضافة اما انها كانت قبل ذلك قد ألفت أن يحكمها أمير آخر أو انها كانت ولاية حرة ، والأمير اما أن يضمها الى أملاكه بقوة سلاح الغير واما بقوة سلاحه أو بالحظ أو بالشجاعة » •

ويشير فى الفصل الثانى الى انه سيقصر الكلام على الامارات لانه أطال الكلام على الجمهوريات فى كتاب « المطارحات » وفى الامارات المحديثة يوجد الأمير دولة جديدة » أو يجدد امتلاك الدولة ، والامارات التى يوجد فيها الأمير دولة جديدة هى الموضوع الرئيسى فى الكتاب لأن الصعوبات التى يواجهها الأمير فى انشاء الدولة الجديدة أكثر من الصعوبات التى يواجهها فى الامارات الموروثة ، ولذلك تستلزم الامارات الحديثة معرفة أوسع وقدرة أعظم على الحكم الصالح والادارة الحسنة ، والامارات التى ينالها الأمير بالغزو يضر غزوها بمصلحة الكثيرين والذين يستفيدون من الغزو ينشر غزوها بمصلحة الكثيرين والذين يستفيدون من الغوائد التى ظفروا بها •

وحينما تكون المقاطعة التى ضمت تشبه المقاطعات التى ضمت اليها تكون الصعوبات المعترضة أقل ويكفى فى التغلب عليها الاحتفاظ بالعادات القديمة ويسفك الدم الأمير السابق ، ولكن حينما يكون كل شىء فى الامارات الجديدة مختلفا تكثر العقبات والمشكلات وفى هذه الحالة من اللازم للأمير أن يذهب الى الولايات الجديدة ويقيم بها وبهذا يستطيع أن يوطد مكانته ويستديم سلطته ، ووجود الأمير فى تلك الولايات الجديدة يمكنه من أن يعالج المشكلات عند بدء ظهورها وقبل أن يستفحل خطرها ، وفضسلا عن ذلك فان وجوده يحول بين رجاله وبين استغلال الولايات الجديدة وانتهابها ، ويرضى لك جمهرة الشعب لانه يستطيع أن يتقدم البليه مباشرة بالشكوى من أى لون من ألوان الظلم يلحقه وهذا يجعل أفراد

الشعب يحبونه اذا كانوا يريدون الخير والسلامة ، ويرهبونه اذا كانوا نزاعين الى الشر والعدوان •

ويستطرد ميكافيلى ليقول ان الناس اما أن نتملقهم ونسترضيهم أو نستذلهم ونغلبهم على أمرهم ، وذلك لانهم يستطيعون أن ينتقسوا للأضرار التافهة التي تصيبهم ولكنهم يعجزون عن الانتقام لأنفسهم ممن ينزل بهم الأضرار الجسيمة ، ولذلك على الأمير أن يكون من هذا النوع الذي لا يخشى معه الانتقام ، ومن ثم يحسن محاولة استمالة الجيران الضعفاء لأن هؤلاء سرعان ما يخضعون للدولة الجديدة اذا كانت قوية ، وفي الوقت نفسه من الضروري اخضاع الجيران الأقوياء وألا تساعد الأجانب الأقوياء أو تسمح لهم بدخول دارك ،

ويشير ميكافيلي في الفصل الثالث من كتابه الى حكمة الرومان في الحكم، وانهم كانوا لا يكتفون بمعالجة المشكلات الراهنة بل كانوا يستبقون الحوادث ويتناولون المشكلات المتوقعة ، ويذكر بهذه المناسبة أن المشكلات مثل الأمراض يسهل علاجها في بادى أمرها ولكن يصعب تشخيصها ، فاذا اشتد أصبح من الصعب علاجها ومن السهل تشخيصها ، والاضطرابات السياسية يمكن اخمادها سريعا اذا توقع اقتراب حدوثها ، والحاكم البعيد النظر هو الذي يدرك ذلك .

ويستطرد ميكافيلي قائلا: « وقد أظهر سير الحوادث في ايطاليا أن فرنسا هي التي عملت على تقوية مكانة البابوية في ايطاليا ووطدت أقدام الأسبانيين بها ، وكان ذلك سببا لتدمير جيشها وهزيمتها ، ويمكن أن نستخلص من ذلك قاعدة عامة لا تخطى الا نادرا ، وهي أن الذي تقع عليه تبعة قوية انها يسعى الى حتفه بطلفه ، وذلك لأن هذه القوة اما أن تكون مستمدة من الدها والحيلة أو آتية من الشدة والعنف ، والمكر والعنف 'كلاهما يثير اشتباه الذي أصبح قويا » •

...

وفى الفصل الخاص بكيفية حكم الأقسام الادارية يقدم ميكافيلى ثلاث طرق يمكن بها السيطرة على دويلة اعتادت أن تعيش بحسب قوانينها وفى حرية ، الأولى هى تخريبها وازالة معالمها والطريقة الثانية أن يذهب الأمير ويقيم بها ، والطريقة الثالثة أن يبقى لها قوانينها ويكتفى بتحصيل الجزية المضروبة عليها ويؤيد طائفة من الأشراف تدين له بالولاء ، ويؤيد ميكافيلي وجهة نظره بأمثلة من التاريخ القديم ، ويقول في صراحة ووحشية : « الذي يصبح سيدا لمدينة قد تعودت الحرية ولا يدمرها عليه ان ينتظر تدميرها له » •

## كيفية حكم الدولة

وفى الفصل السادس ينتقل بنا ميكافيلى الى صميم موضوع كتابه ، وهو كيف يحكم الأمير الجديد الدولة الجديدة ، وحكم مثل هذه الدول فى. رأيه متوقف على مزايا الأمير ومواهبه قبل كل شىء ، والأمير الذى يعتمد على براعته وقدرته يستطيع أن يكون أكثر اطمئنانا الى مكانته من الأمير الذى يعتمد على الحظ الحسن وان كانت مواتاة الحظ لازمة له لزوم المواهب. والمزايا ولكن كلما كان اعتماده على قدرته وكفايته آكثر من اعتماده على. اسعاف الحظ كان مركزه أثبت •

ويستطرد ميكافيلي قائلا: « والرجال الذين أصبحوا أمراء باقدامهم. وشبجاعتهم يحصلون على الدويلات التي يحكمونها بصعوبة ، ولكنهم يجدون سهولة في الاحتفاظ بها ، وذلك لأن الصعوبات التي تواجههم في الحصول. على الامسارات ينشسأ جانب منها من جراء النظم الجديدة والقوانين التي. يضطرون الى ادخالها والأخذ بها في انشاء الدولة وتوطيد مكانتهم ، ٠ والنظم الجديدة تثير العداء من جانب الذين كانوا يعيشون في ظل النظم القديمة ، والذين تتحسن أحوالهم في ظل النظم الجديدة يتلقونها أول الأمر في شيء من التردد والتهاون ، وذلك لأنهم من ناحية يخسون أنصار النظام القديم ومن ناحية أخرى لأن البشر بطبيعتهم ضعاف الايمان. ولا يسرعون الى تصديق الأشياء الجديدة الا بعد أن يختبروها ونتيجة لذلك نرى الذين يقاومون التغيير يهاجمونه في عنف في حين أن المدافعين. عن النظم الجديدة ينقص دفاعهم في العادة التحمس والايمان ، وهذا يجعل موقف المجدد وأنصاره مستهدفا للخطر ، ويفرق ميكافيلي بين المصلح المجدد الذي يقف مفردا أو المصلح المجدد الذي يستند الى قوة تحميه أي بين هؤلاء الذين يحاولون أن يحملوا الناس على الأخذ بآرائهم عن طريق الاقناع والذين يحملون حملا على اعتناق آرائهم بطريق الارغام والعنف ، وعنده أن الأولين يخفقون وتنتهى حياتهم بمأساة في حين أن الآخرين ينتصرون • وجمهرة الشعب بطبيعتها متقلبة الأهواء ومن السهل اقناعها ولكن من الصعب استمساك الناس بالاقتناع ، ولذلك على المصلح أن يحسب ذلك التقلب ، وأن يكون له من القوة ما يرغمهم به على ما سبق أن اقتنعوا به اذا انحرفوا عن ذلك الاقتناع .

وفى فصل آخر من الكتاب يتحدث ميكافيلي عن الولايات التي تكتسب عن طريق الخطأ أو بمساعدة جيوش أجنبية ، وهو يرى أن الذين يصبحون

أمراء من عامة الشعب عن طريق الحظ لا يبذلون من جانبهم سوى القليل من الجهد ولكنهم لا يستطيعون المحافظة على مكانتهم الا ببذل مجهود ضخم، واذا نم يكونوا على جانب كبير من الشجاعة وسداد الرآى وسرعان ما ينقدون ما جاد به عليهم من الحظ الحسن ، ويضرب ميكافيلي مثلين لمن يصبح أميرا عن طريق الشجاعة أو طريق الحظ ، وهما فرانشيسكو سفورزا وشيزارى بورجيا وكانا معاصرين له ، وقد اعتمد الأول على شجاعته واستطاع أن يرتفع من مستوى المواطن العادى الى مرتبة دوقية ميلان وقد بذل فى الحصول عليها جهدا عظيما ولم يجد بعد ذلك صعوبة فى الاحتفاظ بها ، أما شيزارى بورجيا دوق فالنتنوا فقد ظفر بالامارة بمعاونة أبيه البابا اسكندر ، وفقد الولاية التى أمر عليها بعد وفاة أبيه وذلك برغم ما بذل من جهد فى سبيل تثبيت قواعد دولته ،

ويمضى ميكافيلي في الحديث بعد ذلك عن الأمراء الذين وصلوا الى الامارة لا عن طريق الحظ الحسن وانما بارتكاب الجرائم وكأن شيزارى بورجيا لم يكن كافيا! ويقدم لذلك مثلين ليحتذيهما من يجد نفسه في ظروف مقتضى اتخاذ هذه الوسائل المستنكرة ، الأول أجاثوكل الصقلي الذي أصبح بمهارته الحربية سيد سرقوسة رغم صفة أصله ، فقد سعى فى أول أمره الى مصادقة القرطاجنيين ثم جمع بعد ذلك أعضاء مجلس الشيوخ وأمر عساكره بقتل أعضاء مجلس الشيوخ وزعماء الشعب ، ونجح بعد ذلك في الاستيلاء على الحكم دون أن يلقى معارضة ، واستطاع بعد ذلك مهاجمة قرطاجنة واحراجها حتى اضطر القرطاجنيون الى الانسلحاب من صقلية ، ويشعر ميكافيلي بأن ذكر هذا المثل قد يبعث القارىء على أن يظن انه يحبذ هذا الغدر تحبيذا تاما فيستدرك قائلا: « لا يمكن أن تعد من الشجاعة أن يقتل الانسان المواطنين زملاء ويخون أصدقاء وأن يكون غادرا مجردا من الرحمة خارجا على الدين ، فان هذا قد يكسب الأمير قوة ولكنه لا يضفي عليه المجد ، ويستطيع الانسان أن يلفت النظر الى شمجاعة أجاثوكل في مواجهة الأخطار والتغلب عليها ويبدو أنه لا يقل منزلة عن كبار القادة المتفوقين ولكن برغم ذلك فان قسوته الوحشية وتجرده من الانسانية وجرائمه التي لا تعد تمنع من الحاقه بركب الرجال العظماء

والمثل الثانى الذى يقدمه ميكافيلى هو أوليفرتو الفيرومارى فقد نشا يتيما وكفله خاله جيوفانى فوليانى ، وأرسله ليعمل جنديا تحت اشراف باولوفينلى ليتدرب على القيادة ، ولما كان ذكيا جرىء الجنان صار قائدا بارعا ، ولكنه وجد أنه مما يزرى به أن يتلقى الأوامر من غيره من الناس ، ولذلك صمم على الاستيلاء على فيرمو وكتب رسالة الى خاله يخبره فيها انه يريد أن يدخل المدينة في موكب حافل تحف به الفرسان ليرى الشعب فخامة أمره وقوة جيشه ، وتلقاه خاله بالترحيب والاكبار وأنزله في قصره ، وأعد أوليفرتو عدته ونظم مؤامرته ، ودعا خاله وأعيان فيرمو الى وليمة حافلة ، وأمر بقتلهم جميعا ، وركب في أعقاب ذلك جواده ليمر في أنحاء المدينة التي أصبحت خاضعة له ، ولولا أن الدوق فالنتينوا قتله بعد ذلك لكان من الصعب زحزحته عن مكانته ،

ويتساءل ميكافيلي بعد ذلك كيف ظل اجاثوكل في أمن وسلام بعد ارتكاب هذه الجرائم واقتراف هذه الآثام ؟ وذلك في حين أن الكثيرين من الطُّفاة الأشرار كانت نهايتهم سيئة ، ويجاوب على هذا التساؤل بأن الأمر يتوقف على الطريقة التي ارتكبت بها الفظاعات وهل تمت بطريقة بارعة أو بطريقة معيبة ؟ ويمكن أن يقال ان الجرائم التي اقترفت بطريقة بارعة هي التي كان سببها الرغبة في توطيد المكانة ودفع الأذى والتي يتوقف عليها نجاة الانسان ، والقسوة التي يساء استعمالها هي التي يندر استعمالها في بادى، الأمر ، ولكن بمرور الزمن تصبح بدلا من أن تختفي أكثر ظهورا ، ولذلك على الأمير الذي يستولى على دولة أن يقرر الأضرار التي سيوقعها بها ، ويصبها عليها مرة واحدة ، ولا يجدد الحاق الأضرار بها كل يوم ، وبهـذه الطريقة يستطيع أن يبعث الطمأنينة في نفوس الناس ويجتذبهم الى صفه حينما يجود عليهم بما ينفعهم ، والذى يخالف ذلك بباعث الخوف أو النصيحة السيئة سيضطر الى أن يحمل السلام دائما ، ولا يستطيع أن يعتمد على رعيته ، لأن الأذى الذي لا ينقطع عنهم يجعلهم لا يأمنون جانبه ، والأذى الذي يحيق بهم مرة واحدة سرعان ما ينسي طعمه ، والنعم المغدقة يحسن أن تمنح بالتدريج ، ومن ثم تكون. الذ طعما وأحمل وقعا

وينتقل بعد ذلك ميكافيلي الى الحديث عن الامارة الدستورية ، ويقول انها يجب أن تقوم على مساندة السبب الذي بدونه لا يمكن أن تكون المكومة ثابتة القواعد ، ومن أشبد الأمبور خطرا ترك حكومة الدولة للأعيان ، وهم اذ عجزوا عن مقاومة الشعب عملوا على تقوية مكانة واحد منهم ونصبوه أميرا لكى يحققوا أهدافهم عن طريقه ، والأمير الذي يصل الى الامارة عن طريق الأعيان يجد صعوبة في المحافظة على مكانته أكثر من الأمير الذي يصل الى الامارة مؤيدا من الشعب ، وارضاء الأعيان واشباع رغباتهم يضران بمصلحة الشعب ، والأعيان يريدون أن يقهروا أما الشعب فائه لا يريد سبوى رفع الظلم عن كاهله ، والأمير لا يستطيع اغضاب عامة الشعب لكثرة عدده ، أما الأعيان فأمرهم هين لأن عددهم قليل ، والأمير الذي وصل الى الامارة عن طريق الشعب لا يجد صعوبة في استدامة

رضائه لان الشعب لا يريد سوى العدالة ، أما الأمير الذى يصل الى الامارة بمعاونة الأعيان فعليه أن يعمل على اكتساب ثقة الشعب وهو آمر ميسور سهل اذا بسط على الشعب حمايته •

...

وفى الفصل الخاص بالامارات الدينية يقول ميكافيل ان أمثال هذه الامارات تنال بالشجاعة أو بالحظ ولكن يمكن المحافظة عليها بغير الشجاعة لانها فى كفالة النظم الدينية ، وهذه النظم الدينية من القوة والثبات بحيث تحمى الحكومة سواء أساء الأمير الحكم أو أحسن ، والأمراء الدينيون وحدهم هم الذين يملكون امارات ولا يحمونها ، ولهم رعايا ولكنهم لا يحكمون هسؤلاء الرعايا ، ولما كانت اماراتهم غير محمية فانها لا تؤخذ منهم وما دامت رعاياهم بدون حكومة فهم لا يفكرون فى احداث انقلاب ولذلك فان هذه الامارات وحدها هى السعيدة الآمنة ، ولما كان الله هو حامى هذه الامارات فمن الحماقة والادعاء الافاضة فى الحديث عنها ،

0 0 0

ويقف ميكافيلي ثلاثة فصول من كتابه على الحديث عن مسألة تكوين الجيش اللازم للأمير ، ولهذه المسألة أهمية كبيرة عند ميكافيلي ، لانه كان لا يفتأ يردد أن الجيوش القوية تدل على وجود القوانين الصالحة ، وحيث لا توجد الجيوش لا يكون هناك قوانين ، والجيوش اما أن تكون مكونة من جنود مرتزقة أو جنود مساعدة أو جنود مختلطة ، والجنود المرتزقة والجنود المساعدة لا فائدة منها وهي مصدر خطر ، والأمير الذي يعتمد على الجنود المرتزقة في الدفاع عن امارته لا تحظى امارته بالاستقرار ولا بالأمن لان الجنود المرتزقة غير متحدة ولا منظمة ولهم مطامع ولا يؤمن جانبهم وهم الجنود المرتزقة غير متحدة ولا منظمة ولهم مطامع ولا يؤمن جانبهم وهم شجعان أمام الأصدقاء وجبناء أمام الأعداء ، ويطيل ميكافيلي في وصفه تعديد صفاتهم وتشريح عيوبهم اطالة العارف بأحوالهم ، ويدلل على صحة رأيه بأمثلة كثيرة مستمدة من التاريخ القديم والتاريخ الحديث الذي عاصره ،

## • صفات الأمسير

ولكن ما هى الصفات التى يحسن أن يتحلى بها الأمير والصفات التى تعاب عليه ؟ وهذا الموضوع من الموضوعات الخطيرة التى تناولها ميكافيلى في الفصل الخامس عشر من كتابه ، وكثير من كتاب القرن السادس عشر

كانوا يرون أن الأمر يجب أن تتوفر فيه الفضائل جميعها وأن يكون مثلا أعلى في التدين والتواضع والكرم والعدالة ، ولكن ميكافيلي ينظر الى المسألة من زاوية أخرى ، وهو يقول : « هنــاك فرق كبير بين كيفيــة معيشتنا وبين كيف كان يجب أن نعيش ، وان الذي يترك ما هو واقع . فعلا من أجل ما كان يجب أن يقع سيجلب لنفسه الخراب ، والواقع أن الذي يريد أن يتبع الفضيلة في كل سبيل سيجر على نفسه الكوارث اذا كان بين الكثرين من المجردين من الفضيلة ، ولذلك اذا أراد الأمر أن يحافظ على مكانته فان عليه أن يتعلم كيف يعرض عن الفضيلة وكيف يكون خيرا حسب الحاجة ، ويستطرد ميكافيلي قائلا : « اني أعلم أن كل انسان يوافق على ان من أجدر المسائل بالمدح أن تجتمع الصفات الطيبة جميعها في الأمير ، ولكن ما دامت الطبيعة الإنسانية على ما هي عليه فانه لا يمكن أن تتوفر هذه الصفات في الأمير أو بالأحرى لا يستطيع الأمير أن يظهرها جميعها ٠٠ وعلى الأمير ألا يخشى اللوم على الرذائل اللازمة للمحافظة على الدولة ، وذلك لانه اذا راعي جميع الاعتبارات سيجد أن بعض الأشياء التي تبدو فضائل ستكون « ماضية عليه اذا مارسها وبعض الأشياء التي تبدو شريرة ستجلب له الأمن والرخاء ه ٠

ويحسن أن نلاحظ هنا أن ميكافيلي لا يشغل باله في كتابه بأخلاق الأمير الخاصة وسيرته الشخصية ، وانما يتناول أخلاق الأمير باعتباره ممثلا للدولة ورأسا لها ، والمقصود بالخراب الذي يصيب الأمير هنا خراب الدولة ذاتها فهو يفصل الأخلاق الخاصة عن الأخلاق العامة فصلا تاما ، وقد جرت عادة الشعراء أن يشبيدوا بكرم الأمراء ، ولكن ميكافيلي يخالفهم في ذلك وعنده أن صفة الكرم في الأمير غير جديرة بالمدح ، لانه ينفق أموال غده ولذلك يؤثر البخل في الأمراء ، ولا يجمل عنده بالأمير أن يكون كريما الا في توزيع أسلاب الحرب ولكن أيهما أجدى على الأمير أن يوصف بالرحمة أم بالقسوة والوحشية وأن يكون محبوبا أم مكروها ؟ وبوجه عام خير للأمير أن يوصف بالرحمة ولكنه يجب عليه ألا يسيء استعمالها • ومن الخير أن يحب الانسان ويخشى بأسه في الوقت نفسه ، ولكن لما كان هذا من المستحيل بالأفضل أن تكون مرهوب الجانب ، وقد يخشى بأس الأمير دون أن يكون مكروها ويرى ميكافيلي أن الخوف من الأمير لا يستلزم كراهيته ، على أن ميكافيلي يرى أن الأخلق بالأمير أن يكون مخشى السطوة لا محبوبا ولكن لما هذا ؟ أن ميكافيلي يرد علينا قائلا : « تستطيح أن تزعم بوجه عام عن البشر انهم ناكرون للجميل وانهم متقلبون وكذابون وغاشون وانهم يتحاشون ركوب الأخطار ويطمعون في الكسب ، وما دمت تحسن معاملتهم فانهم في صفك ومن شيعتك ويسفكون دماءهم من أجلك ويعرضون

أملاكهم وحياتهم وأولادهم للخطر ما دام الخطر بعيدا ولكن حينما يحدق بك الخطر يقلبون لك ظهر المجن ويتنكرون لك ، والأمير الذي يكتفى بالاعتماد على الوعود ولا يصطنع الحيطة يبوء بالخيبة ، والناس لا تبالى بالاساءة الى الأمير الذي يجعل نفسه محبوبا ولكنهم يحذرون أن يمسوا بسوء الأمير الذي يخسون بأسه » ، ولا ينسى ميكافيلى أن ينصح للامير بعدم التعرض لنساء رعيته وما يملكون ، وحينما يقود الأمير جيشه فعليه الا يعبأ بالاشتهار بالقسوة لانه بدون هذه الشهرة لا يستطيع المحافظة على النظام في جيشه ويشيد ميكافيلى بقسوة هانيبال في هذا الصدد كما يأخذ على القائد الروماني سيبيو الافريقي ضعفه في هذه الناحية ،

#### • نصائح قاسية!

والفصل الثامن عشر من كتاب الأمير أحد فصوله البالغة الأهمية وهو الفصل الخاص بكيفية محافظة الأمير على وعده أو نكث عهده، وطالما كان هذا الفصل دريئة للهجوم على ميكافيلي ونقد مذهبه، ويقول ميكافيلي: ديعرف جميع الناس ان المحافظة على العهد من الأمور الجديرة بالثناء ولكن مع ذلك فان التجربة أثبتت في عصرنا ان الأمراء الذين قاموا بأعمال عظيمة لم يعبأوا فتيلا بالمحافظة على وعودهم وعرفوا كيف يحيرون عقول الناس بالمكر والدهاء ونجحوا في النهاية نجاحا لم يظفر بمثله الأمراء الذين بالمحوا الفيان عليما ويمضى ميكافيلي في تقديم النصائح القاسية قائلا:

«عليك أن تفهم أن هناك طريقتين للحرب ، وهما اتباع القانون أو استعمال القوة ، والطريقة الأولى طريقة الانسان والطريقة الثانية طريقة الوحوش ، ولكن لما كانت الطريقة الأولى في الأعم الأغلب تثبت انها غير كافية فعلى الانسان أن يلتزم الطريقة الثانية وبناء على ذلك يلزم أن يعرف الأمير كيف يجيد أن يكون وحشا وأن يكون انسانا ، وقد علم الكتاب القماء الأمراء ذلك بطريق المجاز حينما وصفوا لهم كيف أرسل أشيل وكثيرون غيره من الأمراء الى شيرون ليتولى تنشئتهم وهو مخلوق نصفه انسان ونصفه حيوان ، ومعنى هذا المجاز أن الأمير عليه أن يعمل بموجب الطبيعتين وأن لا بقاء له أن لم يفعل ذلك » •

وعلى الأمير أن يتعلم من الثعلب ومن الأسد ، لان الأسد لا حيلة له مع الشعباك التي تنصب لاصطياده كما ان الثعلب لا يستطيع مقاومة

الذئاب ، ولذلك يحسن بل يجب في رأى ميكافيلي أن يكون الانسان تعلبا ليعرف الشباك وأن يكون في الوقت نفسه أسدا ليخيف الذئاب ، والذين يسلكون على الدوام مسلك الأسود أغبياء ، ولذلك يوصى ميكافيلي الأمير بألا يحترم وعده ولا يفي بعهده أذا كان ذلك يعرضه للخطر ، ولو كان الناس جميعهم أخيارا لكان من الخطأ اتباع هذه النصيحة ، ولكن الناس أشرار مناكيد لا يفون لك بعهدهم فلست في حاجة الى المحافظة على أشرار مناكيد لا يفون لك بعهدهم فلست في حاجة الى المحافظة على عهودهم ، ويوصى ميكافيلي الأمير مع ذلك بالا يكون صريحا في ذلك فيقول :

« على الانسان أن يعرف كيف يضفى الألوان على أعماله وأن يكون بارعا في الكذب والغش » • ويضرب مثلا لذلك البابا اسكندر بورجيا معاصره الذي كان يجد على الدوام فريسة لكذبه وغشه •

وليس هذا كل ما في الأمر ، فانه ليس من اللازم للأمير أن يكون متصفا بكل الصفات الحسنة ولكن من ألزم ما يلزم له أن يتظاهر بالتحلى بها ، ويقول ميكافيلى : « انى أجترى على القول بأنه مما يضر بالأمير أن يتصف بهذه الصفات ( الحسنة ) وأن يعمل بموجبها في حين انه من النافع له أن يبدو متحليا بها » أى يبدو مثلا رحيما صادقا متدينا على أن يضع نصب عينيه التخلى عن هذه الصفات حينما يستوجب الأمر العمل بنقيضها، والأمير الجديد بوجه خاص لا يستطيع ممارسة هذه الفضائل لانه في سبيل المحافظة على الدولة مضطر الى أن يأثم في حق الانسانية والدين والفضيلة، ولذلك من الملائم أن يكون عقله قلبا وأن يراقب مهاب الرياح ويعرف كما يقولون من أين تؤكل الكتف » •

ولا نزاع في أن هذه النصائح والتعاليم التي يهديها ميكافيلي لاميره فطيعة مستنكرة ولكنها في الواقع تأكيد لكل ما لاحظه من تجاريبه السياسية ومخالطته للأمراء والملوك في عصره ، وهي لا تخرج عن تكرير القول فيما يردده على الدوام رجال السياسة وهو انهم لا يستطيعون أن يقولوا الحق وان عليهم أن يخفوا ما في نفوسهم وما ينتوون عمله واذا لم يسلكوا هذا المسلك عرضوا أنفسهم ودولتهم وأحزابهم للخطر الشديد، والأحوال السياسية التي كانت سائدة في عصر ميكافيلي وما تزال سائدة الى اليوم في معظم أنحاء العالم تستوجب ما قاله ميكافيلي ، وليس السياسي رجلا فردا مثله وانما هو مجموعة أفراد ممثلة في انسان فيلماته تختلف قيمتها وأهدافها وتأثيرها عن كلمات غيره من الناس فكلماته تختلف قيمتها وأهدافها وتأثيرها عن كلمات غيره من الناس العادين ، ولا نزاع في أن هناك سياسة أمينة صادقة وسياسة خانة

غادرة ولكن الذى شعل ميكافيلى فى كتاب الأمير هو « فن السياسة » الذى استأثر بالكثير من تفكيره واطلاعه وبخاصة فى التاريخ ، وقد استخلص من تفكيره وتجاريبه أن واجب الأمير الأسمى هو المحافظة على كيان الدولة وأن الوسائل المؤدية الى ذلك جميعها مشروعة ومباحة -

ويرى ميكافيل فى الفصل التاسع عشر من كتابه ان خير ما يقى الأمير شر المؤامرات هو تجنب اغضاب شعبه ، وذلك لأن المتآمرين عليه يظنون دائما انهم بقتله يرضون الناس ، فاذا قدروا أن قتله يثير نقمة الشعب أحجموا عن ذلك ، والأمير الذى ظفر بحب شعبه وثقته به يستطيع أن يأمن خطر التآمر عليه ، ولكن اذا كان الشعب ناقما على الأمير كارها له فانه سيخاف كل انسان ويخشى كل شىء ، وفى الدول الحسنة التنظيم كان الأمراء العقلاء يتحرون استرضاء الأشراف واستمالة الشعب .

...

وفى الفصل العشرين يتحدث ميكافيلى عن بناء الحصون وهو يقر سياسة اقامة الحصون فى وجه المغير على البلاد ولكنه مع ذلك يرى أن الأمير الذى يخشى شعبه هو الذى يحرص على بناء الحصون ، أما الأمير الذى يخشى الهجوم على بلاده من الخارج فانه لا يعنى بها ، وخير حصن للأمير هو تجنب كراهة الشعب .

وفى الفصل الواحد والعشرين يوجه ميكافيلى التفاتة نادرة فى كتابه الى عامل آخر من عوامل المجتمع الانسانى غير الحرب والسياسة ، وذلك حيث يوصى الأمير بتقدير المواهب وتشبجيع الأكفاء وتكريم مهرة الصناع وتشجيع المواطنين لتمكينهم من متابعة أعمالهم سواء كانت تجارية أو صناعية أو غير ذلك من المهن ، وألا يثقل كاهلهم بالضرائب ، وأن يعنى بالترفيه عن الشعب باقامة الحفلات والمعارض .

وفى الفصل التالى يتناول ميكافيلى مشكلة اختيار الوزراء والمساعدين وعمال الادارة وفى هذا الاختيار تتجلى حكمة الأمير ، ويقول ميكافيلى ان من الناس من يستطيعون فهم الأشياء بضوء ذكائهم وهؤلاء لا يحتاجون الى من يتولى تبصيرهم بحقائق الأمور ، ومنهم من لا يستطيعون أن يفهموا الأشياء بأنفسهم ولا بمساعدة الغير وهؤلاء غير الموفقين ، وهناك فريق ثالث وهم هؤلاء الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم فى فهم الأشياء ولكنهم يستطيعون أن يقدروا ما فى آراء الغير من الصواب ، والأمراء من

هذا الطراز يحسنون من ناحية مراقبة وزرائهم ومن ناحية أخرى يفيدون من نصائحهم وعلى الأمير أن يكرم الوزير اذا أخلص في خدمته وتحرى مصلحته ، واذا أحسنت العلاقة بين الأمير ووزرائه عاد ذلك بالخير الكثير على الدولة ، ويوصى ميكافيلي الأمير بابعاد المتملقين وأن يختار حاشية من العقلاء الذين يصدقونه القول ويمحصونه النصح ، على أن يزن آرائهم بميزان تفكيره الخاص وياخذ بما يراه أقرب الى الرجحان والأصالة ،

...

وقد استطاع ميكافيلى أن يبسط آراءه السياسية فى صورة واضحة محددة لتمثلها فى شخصية الحاكم المصلح والأمير الذى يجدد حياة الدولة ، وقد أوحت الى ميكافيلى صورة هذا الأمير الأمثلة التى لحظها فى التاريخ القديم مثل رومالاس وليكارجاس وسولون والأمثلة الحية التى رآها فى عصره مثل فرانشيسكو سفورزا وشيزارى بورجيا بوجه خاص وفرديناند الكاثوليكى .

وبعد ٠٠ فانه علينا أن نراعي ، عند تقدير كتاب « الأمير » انه مهدى لأمير من أسرة المديتشي ٠ وقد حرص ميكافيلي في هذا الكتاب على اثبات بعد النظر السياسي لتلك الأسرة ، وتقديره للتقاليد التي قامت عليها سياستها ، وكيف تحافظ على قوتها وتستبقى نفوذها ٠ وربما يكون هذا الاعتبار قد ساقه الى التورط في بعض المبالغات ، ولكننا خلقاء مع ذلك أن نلمح في ثنايا سطور الكتاب سوء اعتقاد الرجل في الطبيعة الانسانية، وعدم ايمانه بفكرة التقدم ٠٠ فالتاريخ في نظره ميدان تلعب فيه المصادفات والحظوظ ، وليست هناك قوانين محتومة مسيطرة عليه ، فاذا أردت النجاح فساير الظروف ، واختر البر والرحمة اذا شممت فيهما النجاح ، والعب دور الأسد أو دور الثعلب بحسب مقتضيات الأحوال ٠

# • راى الأجيال في الكتاب وصاحبه

وأثار كتاب الأمير السخط على مؤلفه ، ولكنه أحرز اعجاب عظماء عصره ، لانه خاطبهم باللغة التي يفهمونها ، ويدركون مغزاها ، وفيه تحذيرات نافعة لهم ومشاهدات وتجارب موحية .

ولا تزال آراء ميكافيلي تثير خلافات شديدة وخصومات لا تنتهي ٠٠ لان علاقة السياسة بالأخلاق ليست بالمسألة القليلة الخطر ، والبحث فيها يتطلب موقفا خاصا تلقاء طائفة من المسائل الجسام والمعضلات المعقدة ٠٠ فهي تستلزم أن نعيد النظر في التساريخ ونستقرىء أطواره ونتتبع حركاته ، وأن نجيل الفكر في النفس وننظر اليها نظرة فاحصة مجردة . وأن نتناول بالبحث وظيفة الحكومة وواجبات الدولة ومهمتها ومدى ما يمنح لها من سلطة وما يقدم لها من طاعة ٠ وآراء المفكرين في كل مسألة من هذه تختلف باختلاف المشكلات التي يواجههم بها عصرهم ، لأن الفلسفة السياسية تمتد من التجربة ، والآراء التي تنتهي اليها المفكرون السياسيون هي صدى تأثير الحوادث في نفوسهم ٠

فالمؤرخ الانجليزى الشهير اللورد ماكولى كتب رسالة عن ميكافيلي بدأها بقوله:

« أنا في شك من أن يكون في التاريخ اسم يحمل من كراهة الناس مثل ما يحمل اسم ميكافيلي • واقرأ ما وصفه به الناس والنقاد فأخرج بأنه شيطان ، كان فيه للناس غواية ، وللشر أصول ، وانه زارع الأطماع في قلوب البشر ، ومع الأطماع حب الثار والنكاية ، وانه قبل نشر كتابه « الأمير » لم يكن في الناس منافق ولا مستبد ظالم ، ولا غادر خائن • ثم كان كل هؤلاء من بعد نشره » •

ومن النقاد من قال: ان كل سياسة بها عوج انما استمدها صاحبها من هذا الكتاب و ناقد آخر قال: ومن هذا الكتاب تعلم سلاطين الأتراك كيف يخنقون أخوة لهم تثبيتا لحكم قائم أو طمعا في حكم يكون وكنيسة روما وصمت ما كتب ميكافيلي باللعنة وحرمته حيازة ونشرا وقراءة على عباد الله الصالحين و

وفى عام ١٩٢٤ حاول موسولينى الربط بين الفاشية والميكافيلية ، كتب فى مؤلفه « مقدمة عن ميكافيلي » يقول : « اننى أؤكد ان مذهب ميكافيلي يعيش حيا اليوم ، أكثر مما كان حيا منذ ازبعة قرون ، •

غير أن أجمل مديح ناله ميكافيلى ، هو ذلك الذى وجهه اليه ، عن غير قصد ، فردريك الثانى (١) ، الذى هاجمه فى البداية فى كتابه ، ضد الأمير » ، ثم طبق كل مبادئه عندما أصبح ملكا !

<sup>(</sup>۱) فردریك الثانی : ( ۱۷۱۲ ـ ۱۷۸٦ ) ملك بروسسیا ( ۱۷۶۰ ـ ۱۷۸٦ ) · أطهر مقدرة فائفة فی الحرب والادارة · اشترك فی الحرب النمساویة وحرب السنین السبع ·

ومن ناحية أخرى نجه الفيلسوف الألماني هيجل \_ وهو من كبار المفكرين السياسيين في القرن التاسع عشر \_ يؤيد ميكافيلي في آرائه ، وينكر امكان التوفيق بين السياسة والأخلاق ، ويقول أن الدولة هي تحقيق للفكرة الأخلاقية ، وليس لها واجب أكبر من المحافظة على كيانها .

والمؤرخ الألمانى ترتيشكه يرى أن فرية ميكافيلى هى أنه أطلق الدولة من سلطة الكنيسة ، والدولة فى رأيه أسمى من الأفراد الذين تتكون منهم، وهى موجودة لتحقيق أغراض أسمى من السعادة الانسانية ، ولا تستطيع مباشرة وظيفتها الا اذا كانت قوية ••• وهى القوامة على التقاليد ، والوصية على الأجيال التى لم تولد بعد ، وهى غير مدينة بالولاء لأية سلطة خارجية •

ولا ينكر أحد أن دكتاتورى وطغاة كل عصر وجدوا نصائح مفيدة في كتاب « الأمير » وان قائمة القراء المتلهفين ضخمة : فقد أعجب الامبراطور شارل الخامس ، وكاترينا دى ميديكى بذلك المؤلف وحصل أوليفر كرومويل (٢) على نسخة خطية منه واعتنق مبادئه وطبقها في حكومة الكومنولث في انجلترا ، وكان كل من هنرى الشالث وهنرى الرابع الفرنسيان يحمل كل منهما نسخة منه ، كما ساعد هذا الكتاب فريدريك العظيم على صياغة سياسة بروسيا ، واتخذ لويس الرابع عشر هذا الكتاب وطاقيته الليلية المفضلة » ، ووجهت منه نسخة ذات حواش في عربة نابليون بونابرت في ووترلو ، واستمد نابليون الثالث معظم أفكاره عن الحكومة من ذلك الكتاب ، وكان بسمارك (٣) تلميذا مخلصا له ، وحديثا احتفظ أدولف هتلر تبعا لقوله هو نفسه بكتاب « الأمير » بجانب سريره حيث كان مصدر ايحاء مستمرا له ،

ومن ناحية أخرى ، أوضح المحللون المدققون للأحداث التاريخية ان الطفاة ، أمثال هتلر وموسوليني ، لقوا عموما نهاية مؤسفة لانهم أهملوا أو أساءوا تفسير بعض المبادىء الأساسية التي صاغها ميكافيل .

ولقد اشتقت من اسم ميكافيلي كلمتان ، هما الميكافيلية بمعنى الخداع السياسي ، والميكافيللي أى من يعتنق مذهب ميكافيلي في السياسة ، وهما

 <sup>(</sup>۲) أوليفر كرومويل: ( ۱۵۹۹ - ۱۳۵۸ ) رئيس الجمهورية التي أقامها بانجلترا
 ( ۱۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>٣) بسمارك : ( ١٨١٥ - ١٨٩٨ ) سياسي الماني ، منشيء الامبراطورية الألمانية ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ما أمكن تقريبهما من معنى السادية والسادى • الا انه فيما عدا شهرتها المبالغ فيها فان عقيدة ميكافيل تتفق مع مطالب عصر معين ، هو عصر النهضة ، في بلاد معينة هي ايطاليا ، ومدينة معينة هي فلورنسا • ومع ذلك فهي تخرج عن نطاق الزمن المحدود الذي عاش فيه ، لكي تكتسب مذه القيمة العالمية التي أتاحت لها أن تعبر كل هذه القرون • فلا جدال في أن كتاب « الأمير » كان ذا تأثير ثوري على الفكر السياسي ويحق لمؤلفه أن ياقب باسم « مؤسس علم السياسة » •



(٧) التأملات في الفلسفة الأولى





التأملات في الفلسفة الأولى لديكارت 1321 م

## الكتاب الذي هيأ النفوس للثورة الانسانية الكبري

دیکارت هو « أبو الفلسفة الحدیثة » ، وأول من وصفه بهذا الوصف فلاسفة الألمان وعلی رأسهم « هیجل » و « شلنج » • ولقد أحدثت آراؤه فی الفلسفة والعلم هزة عنیفة ، فقوضت مذهب أرسطو ، وقضت علی علم القرون الوسطی ، وأیدت سلطان العقل وناصرت قضیة الحریة ، وهیأت النفوس للتورة الانسانیة الکبری •

وقد اشتهر ديكارت في العصور الحديثة بأنه زعيم « المذهب العقلي » في الفلسفة • وهذا المذهب عبارة عن القول بأن المشكلات الفكرية العامة التي تعنى بالانسان بما هو انسان يمكن أن تحل بواسطة العقل الانساني، ومن غير معونة من شي خارج عن العقل ،

وفلسفة ديكارت عرفت بأنها ، فلسفة الأفكار الواضحة المتميزة » كما كانوا يسمونها في القرن السابع عشر ، فقد أرادت تلك الفلسفة أن تخلص الفكر من نير السلطات أيا كانت ، فلم تقبل دليلا على الحق الا البداهة العقلية ، أى بداهة العقل الذي يراه الفيلسوف « أعدل الأشياء قسمة بين الناس » وحظوظ الناس منه متساوية ، فلا فرق بين شعب وشعب ، ولا تفاضل بين جنس وجنس .

#### سيرة ديكارت من خلال مؤلفاته

كانت حباة الفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت ، حياة جوانيه في صميمها ، أعنى أن للروح فيها المقام الأول ، قضى الفيلسوف شبابه منقبا عن الموضوعات العقلية ، جادا في درسها ، متعقبا المشكلات العلمية ، دائبا على حلها ، وأنفق أخصب سنى حياته في مختلف أنحاء هولندا ، طالبا ملاذا مأمونا يستطيع فيه أن يفكر وأن يعمل في خلوة وهدوء ، وانتهى به الأمر الى أن جازف بتلك الخلوة نفسها ، بل بحياته كلها ، حين قصد به الأمر الى أن جازف بتلك الخلوة نفسها ، بل بحياته كلها ، حين قصد الى السويد اجابة لالحاح ملكة تريد أن تخفف من أعباء الحكم بالوقوف على شيء من مبادىء الفلسفة ،

واذا كانت سيرة ديكارت قد تظهرنا على شخصية الفيلسوف ، فهى لا تطمع فى أن تفسر لنا عبقريته ومواهبه التى هياته لأن يكون بطل الفكر الذى عرفه التاريخ الحديث ·

وله « رينيه ديكارت » في ٣١ مارس سنة ١٥١٦ في قرية « لاهي » بمقاطعة « التورين » في فرنسا ، من أسرة صغار الأشراف ، وكان أبوه مستشارا ببرلمان « رن » •

ويمكن أن نقسم حياة ديكارت الى ثلاث فترات هامة :

## • الفترة الأولى:

فترة دراساته الأولى في مدرسة «لافليش» حيث تتلمذ على اليسوعيين. من سنة ١٦٠٤ الى سنة ١٦١٢ ، فدرس اللغات القديمة والمنطق والأخلاق والرياضيات والميتافيزيقا ٠

#### • والفترة التانية:

من سنة ١٦١٣ الى سنة ١٦٢٩ ، قضاها في السفر والارتحال ، فقد قصد الى باريس سنة ١٦٦٣ ، والتقى بالرياضى « ميدورج » ، كما التقى بالأب « مرسن » صديقه وزميله منذ عهد التلمذة ، وواصل دراسة القانون والطب في جامعة « بواتييه » ، وحصل على اجازات الحقوق من تلك الجامعة سنة ١٦٦٦ ، ثم سافر الى الدانمرك ، وقضى الشتاء في « نويبورج » ووقعت له حينذاك أزمة من أزمات الشك ، ولم تنجل الأزمة الا باكتشاف المبادىء المهمة كمنهجه ، في ليلة ١٠ نوفمبر سنة ١٦١٩ ، وقضى فترة تحمس ونشوة عقلية ، ونذر لله نذرا أن يحج الى « نوتردام دولوريت » ، والتحق بجيش دوق بافاريا في « أولم » وشاهد موقعة « الجبل الأبيض » سنة ١٦٦٠ ، وفي السنة التالية دخل هولندا وقفى بعد ذلك سنوات في الارتحال والتنقل بين هولندا وفرنسا وسويسرا ويطاليا ، وقام بفروض الحج الى « نوتردام دولوريت » ،

#### • والفترة الثالثة:

فترة مقامه في هولندا وبقائه بها عشرين سنة ( من سنة ١٦٢٩ الى سنة ١٦٤٩ ) • وفي تلك الفترة الخصبة كتب أهم مؤلفاته :

۱ ـ کتب باللاتینیة « قواعد لهدایة العقل » سنة ۱۹۲۹ و کان فی ذهنه أن یحتوی الکتاب علی ست وثلاثین قاعدة ، ولکنه ترکه دون أن یتمه ۰ وقد نشر الکتاب بعد وفاته ۰ ویری « مییه » ان هذا الکتاب هو اعمق وأروع رسیالة منطقیت عرفتها الفلسفة فی جمیع عصورها بلا استثناء ۰

٢ ـ وعكف ديكارت في هولندا على النظر الفلسفى الصرف ، ثم وجه اهتمامه الى دراسة علوم الطبيعة ، فحرر كتابا سماه فيما بعد « العالم ، سنة ١٦٣١ · وقد أراد ديكارت في هذا الكتاب أن يبسط رأيه في كيفبة نشوء العالم على مقتضى قوانين ميكانيكية صرفة فقد أراد أن يوفق بين الايمان بعقيدة الخلق ، وبين فكرة النشوء الحاصل وفقا للقوانين الطبيعية التي لا يستطاع بعد البرهنة عليها ·

ولكن حادثا وقع فى ٢٣ يونيه سنة ١٦٣٣ فكان له أثر فى حياة ديكارت الفكرية • ذلك أن هيئة التفتيش حكمت على العالم الايطالي و جاليليو ، بالمروق من الدين لقوله بدوران الأرض • وكان ديكارت نفسه يقول ذلك فى كتابه « العالم » فلما بلغه نبأ الحكم على جاليليو خاف أن

ينشر الكتاب ، وكتب الى الأب ، مرسى ، بانه اذا كانت حركة الأرض باطلة ، فان جميع أصول فلسفته باطلة كذلك ، لان تلك الأصول تثبت الحركة الأرضية بما لا مجال فيه للابهام · وقال أيضا انه لا يستطيع أن يفصل تلك النظرية عن حركة الأرض عن أجزاء كتابه دون أن يتعرض مذهبه كله للخلل · ولكنه لما كان لا يريد أن يصدر عنه قول يمكن أن يوجد فيه ما يخالف الكنيسة ، فانه يفضل أن يكتم ذلك القول على أن يظهر للناس في صورة شوهاء ·

" وفي سنة ١٦٣٧ نشر ديكارت بالفرنسية كتابه المشهور « مقال في المنهج » ، وهو مقدمة لثلاث رسائل هي «الآثار العلوية» و « البصريات» و «الهندسة» أما « المقال في المنهج » فهو الرسالة الفلسفية الصرفة في ذلك المجموع ، بين فيها تاريخ أفكاره ، وأوضح عن الخصائص المهمة لمذهبه الجديد في نظرية المعرفة وفي الميتافيزيقا • أما الآثار العلوية والبصريات فقد أعطى الفيلسوف فيهما مثلا أو نموذجا لطريقته في تفسير الطبيعة تفسيرا ميكانيكيا بحتا • وفي رسالة « الهندسة » استكشف ديكارت الهندسة التحليلية التي ضم بها علم الجبر الى علم الهندسة ودرجهما تحت علم واحد •

٤ ــ وفى سنة ١٦٤١ نشر كتاب « التأملات فى الفلسفة الأولى » والذى نحن بصدده وهو أبدع ما كتبه الفيلسوف فى الميتافيزيقا بوجه عام وفى النفس الانسانية وفى الأدلة على وجود الله بوجه خاص .

٥ ــ وفي سنة ١٦٤٤ نشر كتاب ، مبادى الفلسفة ، وفي هذا الكتاب عرض مبسط للفلسفة الديكارتية يسهل للناس فهمهما والالمام بها ٠ وقد قام الآب ، بيكو ، بترجمة الكتاب من اللانينية الى الفرنسية وقد راجعه ديكارت وبعث الى بيكو رسالة هامة جعلها بمثابة المقدمة للترجمة الفرنسية أوضح فيها الخلاف بين الفلسفة القديمة والفلسفة الجديدة ، والميزات التي توجد في فلسفته وفضلها في تقدم المعارف البشرية تقدما مطردا غير محدود ٠

٣ ــ وكانت الأميرة اليزابيث قد طلبت الى ديكارت أن يكتب ، رسالة فى انفعالات النفس » فأجاب رغبتها ، ونشر الرسالة بالفرنسية سنة ١٦٤٩ • ورسالة الانفعالات ، مضافا اليها رسائل الفيلسوف مع الأميرة تحتوى على أهم ما فى مذهبه الأخلاقى •

وقد كانت و رسائل الانفعالات » آخر مؤلفات ديكارت و دعته الملكة كريستين ملكة السويد ، للسفر الى استوكهولم ، ليلقنها بنفسه مبادىء

فلسفته ، ولكى يعلمها « السبيل الى الحياة السعيدة مع الله ومع الناس » فقبل الدعوة بعد تردد منه والحاح من الملكة · وهناك مات في ١١ فبراير سنة ٠ سنة ١٠ وله من العمر ثلاث وخمسون سنة ٠

## • تحليل التاملات في الفلسفة الأولى

#### تعريف بالتأملات:

" التأملات في الفلسفة الأولى ، من روائع المؤلفات الفرنسية على الاطلاق ، وهي بلا ريب أهم أجزاء الفلسفة الديكارتية وأجدرها بالاعتبار ونظرة الى المسائل التي تناولتها والحقائق التي بينتها تقنعنا بأنها أوفي ما ألف الفيلسوف في الميتافيزيقا بوجه عام ، وأبدع ما كتب في النفس المبشرية ، ووجود الله بوجه خاص ، كما يشير الى ذلك النص الكامل لعنوان الكتاب : « تأملات في الفلسفة الأولى ، وفيها يبرهن على وجود الله وخلود النفس » •

وقد نشر ديكارت ، التأملات ، سنة ١٦٤١ باللغة اللاتينية دون الفرنسية ، وكان قصده من ذلك كما يحدثنا هو نفسه أن يقصر كتابه على المخاصة دون العامة ، اذ انه قد التزم في شرح المسائل الميتافيزيقية سبيلا قل سالكوه ، وبعد عن الطريق المألوف بعدا كبيرا .

وقد رأى ديكارت أن يقدم للتأملات برسالة اهداء الى « العمدا، والعلماء بكلية أصول الدين المقدسة بباريس يسألهم فيها أن يؤيدوا آداء ويبين لهم منهجه الجديد في الفلسفة ، وسوف ندكر نص هذا الاهداء نظرا لاهميته في تحليل هذا الكتاب القيم:

#### محضرات السادة:

يدفعنى الى تقديم هذا الكتاب اليكم سبب وجيه جدا ، ويقينى انكم ستجدون حين تقفون على القصد منه سببا وجيها كذلك لتشملوه برعايتكم ولهذا رأيت انى لا استطيع أن أجد ما يشفع له عندكم خيرا من أن أبين لكم قصدى فيه بيانا موجزا ·

لقد كان رأيى دائما أن مسألتى الله والنفس أهم المسائل التى من شانها أن تبرهن بأدلة الفلسفة خيرا مما تبرهن بأدلة اللاهوت : ذلك أنه

وان كان يكفينا نحن معشر المؤمنين أن نعتقد بطريق الايمان بان هنالك الها وبأن النفس الانسانية لا تفنى بفناء الجسد ، فيقينى انه لا يبدو فى الامكان أن تقدر على اقناع الكافرين بحقيقة دين من الأديان ، بل ربما بغضيلة من الفضائل الأخلاقية ، ان لم نثبت لهم أولا هذين الأمرين بالعقل الطبيعى وحيث ان الغالب فى هذه الحياة أن تثاب الفضيلة ، أفان أغلب الناس كانوا يؤثرون سبيل المنافعة على سبيل العدالة ، لو لم يردهم خوف الله أو توقع حياة أخرى ومع أن من الحق اطلاقا أنه ينبغى أن نعتقد بوجود الله ، لان هذا هو ما جاءت به الكتب المقدسة ، وانه ينبغى من جهة أخرى أن نؤمن بالكتب المقدسة ، لانها جاءت من عند الله ( وذلك لانه لما كان الايمان هبة من الله ، فان الموجود الذي يهبنا من فضله ما يعنينا على الاعتقاد بوجوده هو ) الا اننا لا نستطيع أيضا أن يهب ذلك الفضل ليعيننا غلى الاعتقاد بوجوده هو ) الا اننا لا نستطيع أن نعرض ذلك على الكافرين فانهم قد يتوهمون ان الاستدلال على هذا النحو وقوع فى الغلط الذي يسميه المناطقة دورا ،

وأنا أعلم انكم وجميع رجال الدين تذهبون الى ان وجود الله يمكن اثباته بالعقل الطبيعى و وتزيدون على ذلك انه يؤخذ من الكتب المقدسة ان معرفتنا له أوضح جدا من معرفتنا لكثير من الأشياء المخلوقة ، وأن هذه المعرفة بلغت من السهولة حدا يجعل غير الواقفين عليها مذنبين ، كما يبدو من أقوال وسفر الحكمة ، في الاصحاح الثالث عشر ، اذ ورد فيه : وان جهلهم لا يغتفر ولانه اذا كانت عقولهم قد أوغلت الى هذا الحد في معرفة أمور الدنيا ، فكيف أمكن ألا تكون معرفتهم للرب الأكبر أيسر ؟ وجاء في الاصحاح الأول من و رسالة بولس الى اهل رومية ، أيسر ؟ وجاء في الاصحاح الأول من و رسالة بولس الى اهل رومية ، فيهم وجاء أيضا في الموضع نفسه قوله : و اذ معرفة الله طاهرة فيهم ، فيبدو أننا قد أخبرنا بأن كل ما يمكن معرفته عن الله يمكن أن يبين بأدلة لا حاجة الى استنباطها من شيء غير أنفسنا وغير تدبرنا لعقولنا و من أجل هذا بدا لى انني لن أخالف واجب الفيلسوف اذا أنا بينت ها هنا كيف وبأى طريق نستطيع أن نعرف الله معرفة أيسر وأيقن بينت ها هنا كيف وبأى طريق نستطيع أن نعرف الله معرفة أيسر وأيقن من معرفتنا لأمور الدنيا ، دون أن نخرج عن دخيلة أنفسنا و

أما النفس فان كثيرين من أصحاب النظر قد اعتقدوا انه ليس من الميسور معرفة طبيعتها ، بل ان بعضهم قد اجترأ على القول بأن العقول الانسانية تقنعنا بانها تغنى بفناء الجسم ، وان العقيدة الدينية وحدها هى التى ترشدنا الى خلاف هذا الرأى ، غير أن « مجمع لتران » المنعقد برياسة البابا ليون العاشر ، وما قرره من ادانة هؤلاء ودعوته الفلاسفة برياسة البابا ليون العاشر ، وما قرره من ادانة هؤلاء ودعوته الفلاسفة

المسيحيين دعوة صريحة الى الرد على أقوالهم ، واستعمال أقصى ما تملك عقولهم من قوة لاظهار الحق كل هذا قد جرأنى على محاولة ذلك فى هذا الكتاب ، على اننى لما كنت أعلم ان الحجة الكبرى التى يستند عليها كثير من الكفار فى رفضهم الاعتقاد بوجود الله وبتميز النفس البشرية عن البدن هى قولهم بأن أحدا لم يتوصل حتى الآن الى اثبات هذين الأمرين ، وانى وان كنت لا أرى رأيهم ، بل أرى خلافا لذلك أن أغلب الحجج التى أوردها كثير من فطاحل المفكرين عن هاتين المسألتين هى فى مرتبة البراهين اذا فهمت على الوجه الصحيح ، وانه يكاد يكون من المستحيل ايجاد حجج جديدة ، الا اننى أعتقد أنه لن يمكن أن يعمل فى الفلسفة شىء أنفع للبحث عن أحسن هذه الحجج وعرضها فى ترتيب واضح متين ، يكون من شأنه أن يظهرها بعد لجميع الناس براهين صحيحة ،

وأقول أخيرا انه قد دعانى الى ذلك كثير من الناس ممن يعرفون انى زاولت منهجا لحل جميع ضروب الصعوبات فى العلوم ، وهو منهج ليس فى الحق بجديد اذ لا شىء أقدم من الحقيقة ولكنهم يعلمون انى قد أصبت بعض التوفيق حين اصطنعته فى مواطن أخرى • فبدا لى ان من واجبى أن أقوم بتجربته أيضا فى أمر خطير كهذا •

وقد بذلت قصارى ما فى وسعى للاحاطة فى هذا الكتاب بكل ما استطعت الاهتداء اليه عن طريق ذلك المنهج ، ولست أقصد انى جمعت هنا كل الحجج المختلفة التى يستطاع التدليل بها فى مثل هذا الموضوع المجليل ، فانى ما رأيت قط ضرورة لذلك ، اللهم الاحين لا يوجد بينها دليل يقينى واحد : ولكن اقتصرت على أهمها وأولاها ، على وجه يجعلنى أجرؤ على ايرادها مقنعا بانها بدهية جدا ويقينية جدا · وأقول فضلا عن هذا انها جات من القوة بحيث لا أظن ان الذهن الانسانى سيجد وسيلة يستطيع بها أن بكتشف خيرا منها ، لان أهمة الموضوع ومجد الله ، واليه مرجع هذا كله ، يضطرنى الى أن أتحدث هنا عن نفسى بشىء من الحرية اكثر مما حرت به عادتى ·

غير انى مهما أجد فى حججى من يقين وبداهة ، لا أستطيع أن أقنع نفسى بأن الناس جليعا قادرون على فهمهما ، ولكن كما أن فى الهندسة حججا كثيرة ، أوردها «أرشميدس» و «أبولونيوس» (١) و «بابوس» (٢)

۱۱) ابولونیوس : ریاضی یونانی من خدرسة الاسکندریة ۰ درس الریاضیات علی خلفاء
 اقلیدس حوالی ۲۳۲ س ۱۹۰ ق۰م ۰

<sup>(</sup>۲) بابوس : ریاضی یونانی عاش فی الاسکندریة حوالی ۳۰۰ ق۰م ۰

وكثيرون غيرهم ، يسلم بها الناس كلهم ويرونها في غاية اليقين والبداهة ، لانها لا تشتمل على شيء الا ومعرفته ميسورة جدا اذا نظر اليه على حدة ، ولان اللواحق فيها وثيقة الارتباط والاعتماد على السوابق ، ولكن زيادة طولها بعض الشيء وتطلبها استفراغ الذهن ، حال دون أن يحيط بها او يفهمها الا فئة قليلة من الناس ، فكذلك أنا وان كنت أرى ان الحجج التي أستخدمها هنا تعادل بل تفوق في اليقين والبداهة براهين الهندسة . الا اني أخشى أن يستعصى فهمهما فهما كافيا على الكثيرين ، اما لان بها هي أيضا شيئا من الطول ولان بعضها يعتمد على بعض ، واما لانها تتطلب على الخصوص أذهانا قد تحررت من جميع الأوهام ، فتيسر لها بذلك أن تتخلص من مخالطة الحواس .

واذا أردنا كلمة الحق قلنا انه ليس في الناس ممن هم أهل للنظر في الميتافيزيقا بقدر ذوى الاستعداد للنظر في الهندسة ويبقى فوق عذا ان هناك فرقا ، وهو انه في الهندسة ، لما كان كل واحد يعلم انه ما من شيء يبسط فيها الا وقد قام عليه برهان يقيني فان غير المتبحرين فيها يخطئون في أغلب الأحيان بتأييدهم للبراهين الفاسدة ليوهموا الناس انهم قد فهموها أكثر مما يخطئون بتنفيذهم البراهين العسحيحة وليس الأمر كذلك في الفلسفة ، اذ لما كان كل واحد يعتقد ان مسائلها كلها، اشكالية ، فان قليلين من الناس يعكفون على طلب الحقيقة ، بل ان كثيرين يحبون أن يشتهروا بين الناس بانهم من أهل الأذهان الجبارة ، فتراهم يحبون أن يشتهروا بين الناس بانهم من أهل الأذهان الجبارة ، فتراهم ولا هم لهم الا المكابرة في مناقضة أبين الحقائق وأجلاها .

### ايها السادة:

مهما يكن في الحجج التي اسوقها من قوة ، فلست آمل ، نظرا لانتسابها الى الفلسفة أن يكون لها اثر كبير على الأذهان اذا لم تشملوها برعايتكم و ولما كان لجماعتكم من تقدير الناس كلهم حظ عظيم ، ولما كان لاسم و السربون ، على علو المنزلة مما جعل الناس لا يقابلون أحكام أي جماعة أخرى ، بعد المجامع المقدسة ، بمثل الاحترام الذي يقابلون به أحكام جماعتكم لا في مسائل العقيدة فحسب ، بل في مسائل الفلسفة الانسانية أيضا ، ولما كان كل واحد يعتقد انه ليس في الامكان أن نجد في الناس أوفر منكم رصانة ومعرفة ولا أكثر فطانة ونزاهة في الحكم على الأمور ، فلا شك عندي انكم اذا تعطفتم فشملتم هذا الكتاب بعنايتكم ، وتفضلتم فلا شعوري بل بجهلي ) ثم باضافة ما ينقصه اليه ، واتمام ما لم يتم منه ،

والتكرم بايراد شرح أوفى اذا اقتضى الأمر ذلك ، أو تنبيهى على الأقل الى ما قد يكون فيه من عيوب حتى أعمل على اصلاحها ، وبعد أن تكون الحجج التى أثبت بها وجود الله واختلاف النفس الانسانية عن البدن قد بلغت من الوضوح والبداهة المرتبة التى اعتقد امكان بلوغها لكى تعد براهين محكمة ، وبعد أن تفضلوا باقرارها وتأييدها ، واعلان شهادتكم بصحتها ويقينها ـ أقول انى لا أشك بعد ذلك فى أن كل ما وقع من قبل من غلط وزيف فى هاتين المسألتين سرعان ما يمحى من أذهان الناس .

وسوف يحمل الحق جميع العلماء وأولى الألباب على قبول حكمكم والانضواء تحت لوائكم ، أما الكفار ، وهم فى العادة قوم يغلب كبرهم وصلفهم على علمهم وحصافتهم فسينزعون من نفوسهم دوح المعارضة ، أو لعلهم يدافعون هم أنفسهم عن تلك الحجج حين يرونها مقبولة لدى جميع أولى الألباب في عداد البراهين ، مخافة أن يظهروا بانهم لا يفهمونها وسوف يتيسر لسائر الناس أن يتقبلوا هذه الشهادات الكثيرة ، فلا يبقى شخص واحد يتجرا على الشك في وجود الله وفي التمييز الواقعي الحقيقي بين نفس الانسان وبدنه ،

فالحكم الآن لكم فيما نجنى من ثمرات هذا الاعتقاد متى توطعت اركانه لله لكم أنتم الذين ترون الفوضى الناشئة من الشك فيه • ولكن لن يجمل بى فى هذا المقام أن أطيل الكلام فى التوصية بقضية الله وقضية الدين لدى من كانوا دائما أمتن دعائمها » •

« دیکارت »

. .

هكذا بين ديكارت لعلماء عصره أن منهجه الجديد في الفلسفة ، على الرغم مما بينه وبين منهج « الدوسين » من اختلاف عميق ، يستطيع أن ينصر العقيدة والدين ببراهين قاطعة من شأنها أن تخرس السنة الملحدين، ولكى يضمن أن يظفر كتابه بحسن القبول عند علماء اللاهوت المسيحيين ، أرسل الكتاب قبل طبعه الى صديقه الأب « مرسن » ليطلع عليه مشاهير العلماء والفلاسفة ورجال الدين ، أمثال « أرتو » و « جسندى » و « هوبز » و « كاتروس » و « بوردان » وغيرهم • وتلقى مرسن من هؤلاء العلماء طائفة من الاعتراضات التى اوردوها على الكتاب • وكتب ديكارت ردوده عليها وجمعت الاعتراضات والردود ، ونشرت في ذيل الطبعة الشانية للكتاب سنة ١٦٤٢ •

هذا وقد ألف ديكارت كتابه هذا ليعرص على الخاصة مذهبه في الميتافيزيقا عرضا علميا منظما و ويلاحظ ان الفيلسوف كان يحيل من أراد الوقوف على جملة نظراته في الميتافيزيقيا الى هذا الكتاب وحده دون سائر كتبه و صحيح انه قد أورد بعض المسائل الميتافيزيقيا في القسم الرابع من كتاب و المقال في المنهج ولكنه عرضها هناك عرضا سريعا ومسها مسا رفيقا لم يكن يقصد فيه الى التعمق والاستقصاء على أن هذا العرض نفسه لا يفهم حق الفهم الا بالرجوع الى التأملات وصحيح كذلك أن الباب الأول من أبواب كتابه مبادىء الفلسفة يبحث في أصول المعرفة الانسانية وهو لهذا كان أدخل في بحوث الميتافيزيقا أو الفلسفة الأولى ولا لكن هذا الباب أيضا لا يتيسر فهمه جيدا الا بعد قراءة كتاب التأملات واذن فيجب على الباحث عن الميتافيزيقا الديكارتية أن المسها أولا في كتاب التأملات الذي هو المرجع الأول في هذا الباب والمسها أولا في كتاب التأملات الذي هو المرجع الأول في هذا الباب والمسها أولا في كتاب التأملات الذي هو المرجع الأول في هذا الباب والمسها أولا في كتاب التأملات الذي هو المرجع الأول في هذا الباب والمسها أولا في كتاب التأملات الذي هو المرجع الأول في هذا الباب والمسها أولا في كتاب التأملات الذي هو المرجع الأول في هذا الباب والمسها أولا في كتاب التأملات الذي هو المرجع الأول في هذا الباب والمسها أولا في كتاب التأملات الذي هو المرجع الأول في هذا الباب والمسها أولا في كتاب التأملات الذي هو المرجع الأول في هذا الباب و

#### الفلسفة الأولى

والفلسفة عند ديكارت انما تبدأ بالميتافيزيقا ، أى الفلسفة الأولى ، والفلسفة عبدرة عن دراسة الحكمة و والحكمة ليست هي التبصر في الأمور فحسب ، وانما هي أيضا وعلى الخصوص معرفة كاملة لجميع ما يستطيع الانسان أن يعرفه لتدبير حياته ، وحفظ صحته ، واختراع جميع الفنون ، ولكن هذه المعرفة الكاملة ليست في المعاني التي يجدها كل شخص في نفسه بدون تأمل ، ولا في المعارف المكتسبة من التجربة والمحادثة والقراءة ، انما هي المعرفة عن طريق العلل والمبادئ الأولى التي يستنبط منها كل ما يستطاع معرفته ، والمبادئ التي يتحدث عنها ديكارت عنا هي الميتافيزيقا استطعنا أن ستنبط منها كل ما يستطاع ، وأنت ان وجود هذا الفكر هو المبدأ الأول. في المنابطت منه المبادئ التالية : أن هناك الها هو خالق كل ما في العالم واستنبطت منه المبادئ التالية : أن هناك الها هو خالق كل ما في العالم والمنطقة في الأشياء التي نتصورها تصورا واضحا حدا للخطأ فيما تقرر من أحكام على الأشياء التي نتصورها تصورا واضحا حدا ومتميزا حدا ، تلك هي المبادئ التي اصطنعها في الأشياء اللامادية أو

الميتافيزيقية ، ومنها استنبطت بتمام الوضوح مبادى، الأشياء الجسمانية أو الفيزيقية ، أى ان هناك أجساما ممتدة طولا وعرضا وارتفاعا ، وان لها أشكالا وتتحرك على هيئات مختلفة » •

وكان « المدرسون » يعرفون الميتافيزيقا بما عرفها أرسطو حين قال انها « علم الموجود بما هو موجود » أى انها العلم بالخصائص الجوهرية للوجود • لكن هذا التصور المدرسي للميتافيزيقا لا يقبله ديكارت ، اذ ان المشكلة الكبرى عنده هي أن نتبين متى يسوغ لنا اثبات الوجود ، وبعبارة أخرى ان الميتافيزيقا الديكارتية انما تهتم بالذات التي تعرف والتي تقرر الوجود أكثر مما تهتم بالموضوع الذي يمكن أن يعرف أو يكون موجودا •

واذا كان الامر كذلك فالميت فيزيقا عند ديكارت هي أشد العلوم يقينا ، وهي العلم الذي ينبغي أن نستيقن من نتائجه قبل أن نستيقن من نتائج العلوم الأخرى • والذي يضفي على الميتافيزيقا يقينها ليس هو طبيعة موضوعها ، بل الطريق الذي يسلكه الذهن في طلبها • ونحن نقرأ في كتاب « القواعد » : « ليس أمام الجنس البشرى طرق مفتوحة للمعرفة اليقينية سوى طريق الحدس البدهي والاستنباط الضروري اللذين بينهما المنهج » •

والمنهج الذى يحدد ماهية الميتافيزيقا هو المنهج الذى وصل اليه الفيلسوف بملاحظة العمل الذهنى فى الرياضيات • فقد لاحظ ان فى الرياضيات استدلالات صحيحة لا نجدها فى غيرها ، وقرر أن من مرن ذهنه على عمليات الرياضيات أصبح أهلا للبحث عن الحقائق الأخرى • لان منهج الفكر واحد فى جميع الأمور •

اذن فالميتافيزيقا علم دقيق يمكن اثبات قضاياه بيقين رياضي ٠

## • طريق التاملات الديكارتية

ولنلق الآن نظرة على الطريق الذي سلكه ديكارت في تأملاته ٠٠

فقد خصص تأمله الأول لنظر ميتافيزيقى مداره البحث فى الضرورة العقلية التى تقضى بانتهاج سبيل الشك ، باعتباره تمهيدا للفلسفة . ولكى نفهم منهجه فى ذلك يجب أن نتبين الأسباب التى جعلته يدعونا الى

أن نصطنع الاناة ، ونتوقف عن الحكم ، ونرفض التصديق بما يلقى الينا من أقوال وآراء حتى ما كان منها شديد الرجحان ، فلا نسلم بأن شيئا من ذلك ما لم نتبين بالبداهة انه كذلك ، لان بداهة العقل عند الفيلسوف هى معيار اليقين بمعنى انها هى العلامة المميزة للمعرفة الصحيحة المبرأة من الخطأ والزلل .

ويلخص فيلسوفنا تأملاته فيقول: « قدمت في التأمل الأدلة ، الأسباب التي تجعل في استطاعتنا أن نشك على العموم في الأشياء جميعا، وعلى الخصوص في الأشياء المادية ، على الأقل ما دمنا لم يتيسر لنا من أسس أخرى في العلوم سوى ما تيسر لنا حتى الآن • غير ان شكا عاما كهذا ، ان لم يظهر نفعه أول الأمر ، له مع ذلك نفع عظيم جدا ، من حيث انه يخلصنا من ضروب الأحكام السابقة ، ويمهد لنا سبيلا ميسورا جدا لكى نألف التجرد عن الحواس ، وأخيرا من حيث انه يجعل من غير المكن، في المستقبل أن نشك أبدا في الأشياء التي قد نهتدى فيما بعد الى انها صحيحة » •

د وفى التأمل الثانى نجد الذهن يستعمل حريته الخاصة فيفترض ان جميع الأشياء التى يقع له عن وجودها أدنى شك هى أشياء معدومة ، لكن يتبين ان من الممتنع اطلاقا حينئذ أن يكون هو نفسه غير موجود • وهذا أمر فيه كذلك نفع عظيم ، فانه بهذا الوجه يتيسر له أن يميز الأشياء التى تخصصه ، أى التى تخص الطبيعة الذهنية ، من الأشياء التى تخص الجسم » .

« لكن قد يتوقع بعض القراء منى ان أورد فى ذلك الموضع أدلة الاثبات بقاء النفس · ومن أجل ذلك أرى لزاما على ها هنا أن أنبههم الى اننى حاولت ألا أكتب فى هذه الرسالة كلها شيئا الا ولدى عنه براهين دقيقة جدا · ولذلك وجدت نفسى مضطرا الى اتباع ترتيب شبيه بالترتيب الذى يصطنعه أصحاب الهندسة ، وهو تقديم جميع الأشياء التى تتوقف عليها القضية التى نبحث عنها قبل استنتاج أى شىء منها » ·

م وأول وأهم ما يطلب للتحقق من معرفة بقاء النفس أن نكون عنها تصورا واضحا صريحا ومتميزا كل التميز عن جميع التصورات التي يمكن أن تكون لدينا عن الجسم ، وهذا ما صنعته في ذلك الموضع · ويطلب فضلا عن ذلك أن نعرف أن جميع الأشياء التي نتصورها بوضوح وتميز صحيحة على نحو ما نتصورها ، وهذا ما لم أستطع اثباته قبل التأمل الرابع ويلزم أيضا أن يكون لدينا عن الطبيعة الجسمية تصور متميز ،

يقوم بعضيه في هذا التأمل الشياني ، وبعضه في التأملين الخامس والسادس » •

« ويلزم أخيرا أن نستخلص من ذلك كله أن الأشياء التي نتصور بوضوح ونميز أنها جواهر متباينة ، مثلما نتصور الذهن والجسم ، هي حقًا جواهر متميزة بعضها عن بعض في واقع الأمر ، وهذا ما انتهيت اليه في التأمل السادس، ومما يؤيده أيضا في هذا التأمل نفسه اننا لا نتصورها الا غير منقسمة ، ذلك اننا لا نستطيع أن نتصور نصف أى نفس كما نستطيع أن نتصور لأصغر جسم بين الأجسام ، وعلى هذا النحو نتبين أن طبيعتهما ليستا متباينتين فحسب بل هما متضادتان بوجه عام • ولم أزد على هذا القدر في معالجة الموضوع في هذا الكتاب ٠ لان ذلك ما يكفي لافهام الناس ، بدرجة من الوضوح لا بأس بها ، ان فساد الجسم يقتضى فناء النفس ، ولملء قلوبهم بالأمل في حياة أحرى بعد الموت ، وكذلك لان المقدمات التي يمكن أن نستنتج منها بقاء النفس تعتمد على شرح الفيزيقا بأسرها : أولا لمعرفة أن جميع الجواهر على العموم ، أي جميع الأشياء التي لا يمكن أن توجد دون أن تكون مخلوقة لله ، غير قابلة للفساد بطبيعتها ، وانها لا يمكن أن تنقطع عن الوجود أبدا ، الا اذا منع الله نفسه عونه عنها فأحالها الى العدم ، ثم لملاحظة ان الجسم على العموم جوهر ومن أجل ذلك أيضا لا يفنى ، لكن الجسم الانساني ، من حيث هو مختلف عن الأجسام الأخرى ، ليس مركبا الا من أعضاء على هيئة معينة ومن أعراض أخرى تشابهها ٠ .

اما النفس الانسانية فليست كالجسم مؤلفة من أعراض ، ولكنها مجوهر محض : فمنهما تتغير جميع أعراضها ، ومهما تكن مثلا نتصور أشياء وتريد وتحس بأشياء أخرى ١٠ النح ١٠ فلن تصير شيئا آخر ، في حين أن الجسم الانساني يصير شيئا آخر متى تغير شكل بعض أجزائه و ويلزم عن ذلك أن فناء الجسم الانساني أمر ممكن ميسور ، أما ذهن الانسان أو نفسه فباقية بطبيعتها ، ٠

وفى التأمل الثالث بينت ببعض الاسهاب فيما يلوح لى أهم دليل استخدمته لاثبات وجود الله ولكنى لم أرد أن أستخدم فى هذا الموضع تشبيهات مشتقة من الأشياء الجسمية ، لكى أبعد أذهان القراء بقدر ما فى وسعى عن استعمال الحواس والاتصال بها ولذلك ربما بقيت هنالك مسائل كثيرة غامضة ( أرجو أن أوضحها توضيحا تاما فى ردودى على الاعتراضات التى وجهت الى الكتاب منذ فرغت من تحريره ) ، ومنها المسألة التى أوردها فيما يلى : كيف أن فكرة موجود كامل اطلاقا ـ وهى

فكرة نجدها فينا \_ تشمل قدرا من الحقيقة الموضوعية ، أى تشارك بالتصور فى قدر من درجات الوجود والكمال بحيث يلزم أن تصدر عن علة كاملة على الاطلاق ؟ وهذا ما أوضحته فى تلك الردود بايراد التشبيه بآلة فى غاية البراعة والاتقان ترد فكرتها على ذهن صانع ما ، فانه كما ان ما لهذه الفكرة من اتقان موضوعى لابد له من علة معينة اما أن تكون علم ذلك الصانع أو علم واحد غيره تلقى هو عنه تلك الفكرة ، فكذلك يمتنع بالنسبة الى فكرة الله ، التى هى فينا ، ألا يكون الله ذاته علة لها ، و

« وفي التامل الرابع أقمت الدليل على أن جميع الأشياء التي نتصورها تصورا واضحا جدا ومتميزا جدا هي كلها صحيحة ، كما أوضحت طبيعة الخطا أو الباطل ، مما تلزم معرفته ضرورة لتوكيد الحقائق السابقة ، ولفهم الحقائق التي تتلوها فهما صحيحا ، لكن ينبغي أن يلاحظ اني لا أنظر هنالك في الخطيئة أي في الخطأ الذي يقترف في طلب الخير والشر ، بل الخطأ الذي يقع في الحكم وتميز الحق من الباطل وليس قصدى أن أتكلم هنالك في الأمور التي هي من شان الإيمان أو سلوك الانسان في الحياة ، بل في الأمور التي تتصل بالحقائق العقلية والتي يمكن معرفتها بمعونة النور الطبيعي وحده » .

ويتحدث ديكارت فى التأمل الخامس عن ماهية الأشياء المادية ، ثم يعود الى الحديث عن الله ووجوده • وهو يستند الى معيار البداهة ، فيرفض مرة أخرى أن يضفى على المادة من الخواص الا الامتداد ، أى خاصة الجسم فى أن يكون ممتدا • ولا يقبل الا الحركة فى المكان ، وينكر فى الوقت تفسيه جميع « الصيور الجوهرية » و « الصفات الخفية » وغيرها من الكائنات والمبادىء التى كان يتحدث عنها الفلاسفة « المدرسون » •

وينبغى ألا ننسى أن ديكارت عالم رياضى ، وان المثل الأولى للبداهة عنده هو البداهة الرياضية ، فهو ينظر الى الفكرة الواضحة التى تكون فى أذهاننا عن الله ، فيجد ان شأنها كشأن فكرة المثلث ، ومن ثم يعود الى البرهنة التى قام بها فى التأمل الثالث وينقلها الى هذا المستوى الفكرى المجديد ، منتهيا الى القول بأن القضيتين : « مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين ، و « الله موجود » هما قضيتان متعادلتان فى اليقين ،

فى التأمل السادس من التأملات الديكارتية يبسط لنا النتائج العملية لما انتهى اليه · بعد أن بين ان النفس الانسانية مستقلة عن البدن، قرر أنها مع ذلك متحدة به اتحادا وثيقا ، وان هذا الاتحاد أمر واقع تشهد به التجربة والمساهدة ، وكل امرى لابد متنبه الى انه يجمع فى ذاته بين

طبيعتين متباينتين ، جسسمانية ونفسانية وهو أمر واقع لا سبيل الى المنازعة فيه •

ويختتم الفيلسوف تأملاته مبينا أن الأدلة على وجود عالم المادة والأجسام ليست من المتانة والوضوح بمنزلة الأدلة التى تؤدى الى معرفة النفس والى معرفة الله ويفول ديكارت نفسه فى تلخيص التأمل السادس ما يلى : د وانتهى فى التأمل السادس بتمييز فعل الفهم من فعل المخيلة ، وأصف علامات هذا التمييز ، وفيه أبين أن نفس الانسان متميزة عن الجسم حقا ، وأنها مع ذلك ملتئمة معه التئاما ومتحدة به اتحادا يجعلها وإياه شيئا واحدا ، وفيه أبسط جميع ضروب الخطأ الناشئة من الحواس ، مبينا الوسائل لاجتنابها ، وأورد أخيرا جميع الأدلة التى يمكن أن يستنتج منها وجود المادية ، لا لاننى أرى لها فائدة كبيرة فى اثبات ما تثبته له أعنى منها وجود وأن الناس أجساما ، وما شابه ذلك من أشياء لم يشك فيها قط أنسان ذو عقل سليم ، بل لان أمعان النظر فيها يطلعنا على أنها لم تبلغ من المتانة والبداهة مرتبة الأدلة التى توصلنا الى معرفة الله ومعرفة المنفس ، وبهذا الاعتبار تكون الأدلة الأخيرة أوثق وأبين ما يمكن أن يقع للنفس ، وبهذا الاعتبار تكون الأدلة الأخيرة أوثق وأبين ما يمكن أن يقع للنفس الانساني من معرفة ،

« وهذا كل ما قصدت الى اثباته فى هذه التأملات الستة ، ومن أجل هذا اغفلت ها هنا مسائل أخرى كثيرة تكلمت عنها عرضا فى هذه الرسيالة ، ٠

## • فضل التأملات الديكارتية على الانسانية

وهكذا ٠٠ يمكن أن يقال في فلسفة ديكارت من خلال تأملاته أن روح تلك الفلسفة الجوانية ومنهجها في التدرج من الشك الى اليقين ، قد بقى كلاهما هاديا للذهن الانساني على مدى العصور ٠ ولعل من فضل ديكارت على الإنسانية المفكرة أن أصبح واضحا للعيان أن المثل الأعلى للوجود. الانساني لذاته ولمكانه في العالم ، بحيث يرد جميع آرائه الى أفكار واضحة متميزة ، ويمتنع عن أن يقرر أو أن يعمل ما لم يكن معتمدا على أسباب صحيحة مقبولة لديه ولدى الناس جميعا ، وبحيث يتحرى دائما عن المسوغ الأخير لمعارفه وأعماله ، وهذا المعنى من معانى النظر الفلسفى هو المعنى

الذي ينبغى أن نحرص كل الحرص على اذاعته وتعميمه ، حتى يتيسر للفلسفة أن تؤدى في المجتمع رسالتها الجليلة · ويسر كل متتبع لتطور الأفكار في المجتمع الحاضر ان يلاحظ ان مفهوم الفلسفة ورسالتها الحقيقية ، على نحو ما أراد لها ديكارت أن تكون ، قد برزا في أيامنا هذه بروزا لا يدع مجالا لغموض أو ابهام في أذهان المستنيرين ·

فقد كان لديكارت أكبر الفضل في بناء صرح المذهب العقلي الحديث، حين وضع قاعدته المشهورة « يجب ألا أقبل شيئا قط على انه حق ما لم يتبين لى ببداهة العقل انه كذلك » ويجب ألا أحكم على الأشياء الا بما يتمثله ذهني بوضوح وتميز ينتفي معهما كل سبيل الى الشك • وقد قيل ان ما يسمى في الفلسفة باسبم « الثورة الديكارتية » يتلخص في القاعدة التي تتطلب البداهة في كل معرفة وفي كل يقين . لانها انما تدعو الى رفض كل سلطة تحاول أن تفرض نفسها على التفكير ، ولا تقبل الا حكم العقل الذي لا يرى للحقيقة مقياسا الا البداهة والوضوح والجلاء •

وكثيرون من مؤرخى الفكر الحديث رأوا فى فاسفة ديكارت وتأملاته هذا الطابع العقلى الصريح الذى يجعل من ديكارت « أبا روحيا للشورة الفرنسية ، وفيلسوفا انتصرت بفلسفته قضية البحث الحر وتأيد بها سلطان العقل » •

وكان لفلسفة ديكارت وتأملاته أعمق الآتار في مختلف أنحاء العالم: ذاعت في انجلترا والمانيا وهولندا وايطاليا وفي غيرها من البلاد الأوروبية، ابان القرن النامن عشر وتغلغل الفيلسوف في أبعد أصقاع الدنيا •

كذلك كان لتأملات ديكارت آثارا بعيدة المدى فى التاريخ . فقد كانت آراء الفيلسوف بمثابة ثورة فكرية هائلة ، بل كانت على التحقيف أكبر ثورة فلسفية عرفها الناس منذ أيام الفيلسوف اليونانى « سقراط » حتى عهد الفيلسوف الألمانى « كانط » ، وكذلك المثالية « الكانطية المجديدة » عند « فشته » و « شوبنهور » موافقتين لبداية المثالية الديكارتية ، وان كانتا قد اختلفتا عنها فى النتائج الواقعية التى انتهت اليها ، ولقد رأى « شلنج » ان الطابع الذى يميز الفلسفة الحسديثة هو الفصل بين « المتناهى » و « اللا متناهى » ، وان ديكارت قد عبر عن الثنائية تعبيرا علميا ، وما الفلسفة النقدية الا تحقيق تلك الفكرة التى بدأت بديكارت ، ويبدو مفكرو الألمان اليوم ميالين الى قبول نظرية ديكارت فى المعرفة ، ويهدو مفكرو الألمان اليوم ميالين الى قبول نظرية ديكارت فى المعرفة ،

ومن أشهر من تأثروا في عصرنا هذا بفلسعة ديكارت الألماني و ادموند هوسرل » (٣) وهو نفسه يعترف في مستهل كتابه: ونأملات ديكارتية» وأثر ديكارت عليه ويقول بصدد مذهبه في و الفينومنولوجيا »: « ربما صبح أن نسمي هذا المذهب ديكارتية جديدة ، وان كنا قد اضطررنا الى أن نطرح على التقريب كل ما للديكارتية من فحوى معروف و وذلك لاننا بسطنا بعض المسائل الديكارتية بسطا قائما بذاته » ولا نزاع اليوم من أن فيلسوفنا كان مصدر الهام قوى لفلسفات الحرية التي ظهرت آثارها في الأجيال اللاحقة في الغرب والسرق على السواء و

. . .

وجملة القول أن رائد المذهب العقلى فى العصر الحديث قد جعل من التفكير الواعى فريضة على كل واحد ، وآمن بأن الانسان انما خلق لوجود أسمى من وجوده فى اطار الزمان والمكان ، وانه لا حياة لحضارة انسانية من غير ميتافيزيقا •

والناظر في تأملات ديكارت وفلسفته يتجلى له منها أمران نعتقد أن عصرنا هذا محتاج الى أن يتدبرهما وأن يطيل الوقوف عندهما : وهما الثقة بنلقة العليم الحكيم ، والثقة بالعقل البصير المستنير · ففلسفة ديكارت هي فلسفة العقل الذي يفتح للانسان آفاق المعرفة والعلم ، ويغزو بنوره عالم السماء والأرض · فاذا أحسن المرء استعماله ، مع دوام الثقة بالله مبدع الكون ، استطاع أن يسخره لخدمة الانسانية واسعادها ، وحفظ صحتها ، وتوفير رخائها . وتوطيد دعائم السلام بين أفرادها وجماعاتها · ولعل أكبر رسالة يتلقاها عصرنا هذا من تأملات ديكارت هي ضرورة تبرير العلم بالميتافيزيقا لا انكارها والتهجم عليها ·

ولو بعث « أبو الفلسفة الحديثة » بيننا اليوم لرأى انه ما زال رائدا -لذوى الأصالة من العلماء ، أعنى أولئك الذين لا ينكرون ماجاوز مقاييس الحس ، ويحرصون على أن يفكروا وفقا للعقل •

•••

 <sup>(</sup>٣) ادمولاد هوسرل : فيلسوف الماني وضع أسس منهج القينومينولوجباً ( ١٨٥٩ سـ ١٩٣٨ ) .



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(٨) المباديء

اسحق نيوتن



کتاب المبادیء تألیف: اسحق نیوتن ۱۱۸۷ م

# اعظم انتاج فكرى انتجه الدهن البشرى « نيوتن أعظم عباقرة العالم »

يعتبر اسمحق نيوتن من أبرز شخصيات التاريخ ومن أعظم العلماء الذين قدموا للانسان خدمات تجل عن الوصف ، ولم تعرف البشرية قط عالما على ذلك القدر من الأهمية والعطاء ، فانه آكتر العلماء تأثيرا في هذا الكون .

ان سيرة اسحق نيوتن يصعب ايجازها في سطور ، فقد كان بحرا عميقا من العسير سبر أغواره ويكفى لكى نتلمس عبقرية ذلك العالم الفذ أن ننصت الى ما قاله عنه العالم الأشهر آينشتين : « ان كل ما عرف من العلوم الطبيعية النظرية مدين لنيوتن ٠٠٠ وليس غير امتداد طبيعي لآرائه ٠٠٠ .

اسحق نيوتن كبير عباقرة الانجليز ، لا بل أعظم عباترة العالم على مر الأجيال ، ، ولد ضعيفا هزيلا لم يستكمل عدة أيام جنينا ، تضطرب

أنفاسه في صدره . في يوم ٢٥ ديسمبر سنة ١٦٤٢ م ٠٠ وما أن وقعت عينا القابلة عليه حتى قالت : و يا الهي انه من أصغر المواليد ، أستطيع ، بدون مبالغة ، أن أضعه في كوز ماء » وقدرت له حياة يومه أو أقل من ذلك ، ولكن القدر شاء لهذا الطفل أن يبقى ( ٧٥ عاما ) طواها في تؤدة وأناة ٠٠ نشر خلالها أعلام المعرفة ٠٠ وكلل مفرق العلم بغار النصر ٠٠ نصر العلم على أسرار الطبيعة .

ودرج اسحق نيوتن على بساط الأيام يطويها من خلفه حتى أن بلغ الرابعة فأودعته أمه حجر جدته ، وتخلت عنه لتعيش فى كنف زوجها البحديد ، لقد مات زوجها الأول ( والد اسحق نيوتن ) ولم يكن الجنين قد اكتمل نموه فى الأحشاء ، ورأت البحدة مخايل الذكاء على حفيدها ، فهو الطفل الذي لا يفتا فى كل يوم يبتدع لها بآلاته الصغيرة ، المطرقة والمنشار ، ألوانا وأشكالا كثيرة مستطرفة لا تدرك عى كيف كد الصبى عقله فأوحدها ،

ويكبر اسحق نيوتن مع الأيام ٠٠ ويزداد ولوعه في ابتكار الآلات الصغيرة والدقيقة كبرا ٠٠ حتى انه استطاع صنع ساعة يدار عقرباها بنقط من الماء تنحدر عليهما من وعاء مستقل كان يملأه كل صباح ٠ وكان ابان طولته شغوفا بالعلم ، حريصا عليه ، الا أنه حينما ذهب الى المدرسة في الثانية عشرة من عمره لم يبد نجابة بادىء الأمر ، وظل طالبا عاديا الى أن استفز أهميته العقلية أحد الطلبة من زملائه الأشداء ، فقد سدد الله هذا الأخير ضربة بقبضة يده هوت به الى الأرض فأخذ الطلبة يتضاحكون على اليه هذا الأخير ضربة بقبضة يده هوت به الى الأرض فأخذ الطلبة يتضاحكون على اليه ، ويتندرون بضعفه ووهنه ٠ وشحذ الصبى عقله ٠٠ وانتصر على خصده انتصارا مبرما ٠٠ لا من حلبة المصارعة ، بل في ميدان العلم ٠٠ وبرز اسمه منذ ذلك الوقت بين أقرائه وأصبح التلميذ النابغة في مدرسته بدون مناذع ا

لكن صوت الأرض ظل يدوى فى أذنيه بنتدعوه اليها ليقيم أمرها ، ويحرث ويعزق أرضها ، ويحمل على كتفيه تبعات أبيه الراحل ، فهجر الدراسة ولبى لها النداء ، ولكنه لم يدم على حالته تلك طويلا ، فقد حرمت عليه أمه مطالعة أى كتاب ، وطلبت منه الانصراف بكلية طاقته الى الأرض ، ان فتى مثل استحق نيوتن لا يستطيع على هذا الأمر صبرا ، فأخذ يسترق ساعات الزمن فى خلسة بن بعيدا عن أعين الرقباء وينكب على كتيب يتدارسه بن أو مسالة يعالج فك مغاليقها ، وقبض عليه خاله فى أحد الأيام وهو ملق برأسه الى ورقة يحبرها بالأرقام والأعداد ، فوضع الخال يده عليه ، وقال : انك يا استحق أحد اثنين لا ثالث لهما عندى ، فاما أن

تكون مجنونا أو عبقريا فذا ، والله وحده أعلم بحقيقه الأمر ، ومن ثم خلى بينه وبين دراسته ، فالتحق بكلية الأقانيم الثلاثة في كمبريدج عام ١٦٦٠، وبز اخوانه في الدرس والتحصيل وخاصة في الرياضيات حتى تخرج من الكلبة ،

...

وفي عام ١٦٦٩ استقال أستاذه في الرياضة « استحاق بارو » . وعين نيوتن خلفا له بناء على توصية منه ، وصف فيها نيوتن بأنه ، عبقرى لا نظير له » ، وقد احتفظ بكرسيه في ترنتي أربعة وثلاثين عاما • ولم يكن بالمعلم الناجع · كتب سكرتيره عن ذكريات ذلك العهد يقول : ، كان الذين يذهبون للاستماع اليه قليلين ، والذين يفهمونه أقل ، حتى انه كان أحيانا كثيرة وكأنه يقرأ للحيطان بسبب قلة السامعين ، ، وفي بعض المناسبات لم يكن يجد مستمعين اطلاقا فيعود الى حجرته كاسف البال . وبنى فيها مختبرا ـ كان الوحيد في كمبردج أنئذ . وقام بالكثير من التجارب ، لاسيما في الخيمياء (١) ، وهدفه الاكبر تحويل المعادن ، ولكنه اهتم ايضًا بر « اكسير الحياة ، و « حجر الفلاسفة ، ، وواصل دراساته الخيميائية من عام ١٦٦١ الى ١٦٩٢ وحتى وهو يكتب كتابه المبادئ، وكان أعضاء الجمعية الملكية مسغولين شغلا محموما بهذا البحث نفسه عن صنع الذهب ٠ ولم يكن هدف نيوتن تجاريا بشكل واضح ، فهو لم يبد قط أي حرص على المكاسب المادية ، ولعله كان يبحث عن قانون أو عملية يمكن أن يفسر بها العناصر على انها أشكال مغايرة ، قابلة للتحويل ، لمادة أساسية واحدة ٠ ولا سبيل لنا إلى التأكد من انه كان مخطئا ٠

وكان له حديقة صغيرة خارج مسكنه بكمبردج ، يتمشى فيها فترات قصيرة سرعان ما تقطعها فكرة يهرع الى مكتب ليسجلها · كان قليل المجلوس ، يؤثر أن يذرع حجرته كثيرا ( فى رواية سكرتيره ) ، حتى التخاله · · · واحدا من جماعة أرسطو ، المشائين (٢) · وكان مقلا فى الطعام ، وكثيرا ما فوت وجبة ، ونسى انه فوتها ، وكان ضنينا بالوقت الذى لابد من انفاقه فى الأكل والنوم · « ونادرا ما ذهب لتناول الطعام

 <sup>(</sup>١) الحيمياء : كيمياء قديمه • ازدمرت في العرون الوسطى غايتها تحويل المعادن المسبسة الى ذهب واكتنساف علاج عام لجميع الأمراض ووسيلة تعرف باكسير الحباة لاطالة العمر الى ما لا نهاية •

 <sup>(</sup>٣) المشاءون : أتباع أرسطو وتلاميذه ، أطلق علبهم هذا الاسم لأنهم كانوا يبشون
 في ممرات اللوقيون الذي اتخذه أرسطو مدرسة ، أشهرهم تاوفراسطوس واستراتون .

فى القاعة ، فاذا فعل فانه \_ ما لم ينبه \_ يذهب فى هيئة زرية ، حذاؤه بالى الكعبين ، وجواربه بلا رباط ٠٠٠ ورأسه غير ممتسط الا فيما ندر ! ، وقد رويت ، واخترعت القصص الكثيرة عن شرود ذهنه ، ويؤكد المؤرخون انه قد يجلس الساعات بعد استيقاظه من النوم على فراشه دون أن يرتدى ثيابه وقد استغرقه الفكر ، وكان أحيانا اذا جاءه زائرون يختفى فى حجرة . أخرى ، ويخط أفكارا على عجل ، وينسى أصحابه تماما ،

#### • مجالات عبقريته

لقد كان نيوتن راهب من رهبان العلم في هذه السنين الحمس الثلاثين بكمبردج • وقد وضع • قواعد للتفلسف » ـ اعنى للطريقة والبحت. العلميين و وفض القواعد التي وضعها ديكارت في « مقاله » كمبادى؛ قبلية تستنتم منها كل الحقائق الكبرى بالاستدلال ٠ وحين قال نيوتن « أنا لا أخترع فروضـــا » كان يعنى انه لا يقدم نظريات حول أي شيء يتجاوز ملاحظة الطواهر ، فهو اذن لا يغامر بأى تخمين عن طبيعة الجاذبية. بل يكتفى بوصف مسلكها وصياغة قوانينها ٠ ولم يزعم انه يتجنب الفروض باعتبارها مفاتيح للتجارب ، فان مختبره على العكس خصص. لاختبار مئات الافكار والامكانات ، وسبجله يزخر بالفروض التي جربت ثم رفضت • كذلك لم يرفض الاستدلال ، انما أصر على أنه يجب أن ينطلق من الوقائع ويفضي الي المبادى. • وكانت طريقنه أن يتصور الحلول المكنة للمشكلة ، ويبتنبط منضمناتها الرياضية ، ويختبر عهده بالحساب والتجربة • وكتب يقول ، يبدو أن مهمة الفلسفة ( الطبيعية ) كلها تكمن في هذا ـ البحث من ظواهر الحركات في قوى الطبيعة ، ثم ايضاح الظواهر الأخرى من هذه القوى ، • لقد كان مزيجا من الرياضة والخيال ، ولن يستطيع فهمه الا من يملكهما جميعا ٠

ولكن لنمض في طريقنا رغم هذا ١٠ ان لشهرة نيوتن بورتين : حساب التفاضل ، والجاذبية ١٩٦٥ عمله في حساب التفاضل عام ١٩٦٥ بايجاد مماس ونصف قطر الانحناء عند أي نقطة على منحني ٠ ولم يسم طريقته حساب التفاضل بل الفروق المستمرة Fluxions وفسر هذا المصطاح تفسيرا لا يمكننا أن نصل الى خير منه ٠

« ان الخطوط، ترسم ، وبهذا الرسم تولد ، لا بضم الأجزام بعضها الى بعض ، بل بالتحرك المستمر للنقط ، والسطوح بتحريك الخطوط ،

والمجسمات بتحرك السطوح ، والزوايا بدوران الجوانب ، وأجزاء الزمن بالفيض المستمر ، وهكذا في غير ذلك من الكميات ، وعلى ذلك فبما ان الكميات ، التي تزداد من أزمان متساوية ، وبالزيادة تولد ، أصبحت أكبر أو أقل حسب السرعة الأكبر أو الأقل التي تزداد أو تولد بها ، فانني بحثت عن طريقة لتحديد الكميات من سرعات الحركات أو الزيادات التي تولد بها ، وإذا أطلقت على سرعات الحركات أو الزيادات لفظ ، الفروق ، والكميات المولدة ، المتغيرات ، و فقد اهتديت شيئا فشيئا الى طريقة الفروق في عامي ١٦٦٥ و ١٦٦٦ ،

ولعله استخدم هذه الطريقة في التوصل الى بعض النتائج المتضعنة في كتابه « المبادىء » عام ١٦٨٧ ، ولكن عرضه لها فيه جرى على الصيخ الهندسية المقبولة ربما مراعاة لما يناسب قراءه • وقد أسهم ببيان لطريقته في الغروق \_ ولكن دون أن يخفي اسمه \_ في كتاب « الجبر » عام ١٦٩٣ • وكان في طبع نيوتن أن يؤخر نشر نظرياته ، وربما أواد أولا أن يحل الصعوبات التي أوحت بها • وعليه فقد انتظر حتى سنة ١٦٧٦ لينسر نظرية د ذات الحدين » التي خلص اليها • ولو انه صاغها على الأرجح في ١٦٦٥ •

...

على أن الرياضة ، على ما فيها من عجب ، لم تكن سوى أداة لحساب الكميات ، فهى لم تزعم انها تفقه الحقيقة أو تصفها · فلما تحول نيوتن من الأداة الى البحث الجوهرى ، عكف أولا على استكناه سر الضوء · وتناولت محاضراته الأولى فى كمبردج الضوء واللون والرؤية ، وعلى عادته لم ينشر كتابه ، البصريات ، الا بعد خمس وثلاثين سنة فى عام ١٧٠٤ ، فقد كان بريئا من شهوة النشر ·

وكان قد توصل عام ١٦٦٦ الى أحد كشوفه الأساسية حتى قبل أن يصنع التلسكوبات وهو ان الضوء الأبيض ، أو ضوء الشمس ، ليس بسيطا أو متجانسا ، بل هو مركب من الأحمر والبرتقالى والأصفر والأخضر والأزرق والنيلى ، والبنفسجى • وجميع مناقشاته حول الضوء في كتابه ، البصريات Opticks ، في عام ١٧٠٤ •

## • أصل نظرية الجاذبية

كانت سنة ١٦٦٦ سنة جنينية لنيوتن · شهدت بداية جهوده فى البصريات ، ولكنه كذلك يقول عن ذكرياته ان شهر مايو « كان مدخلى الى الطريقة العكسية للفروق المستمرة ، وفى نفس السنة بدأت أفكر فى امتداد

الحاذبية الى مدار القمر ٠٠٠ بعد أن قارنت بين القوة اللازمة لحفظ القمر في مداره ، وقوة الجاذبية على سطح الأرض ، ووجدتهما متفقتين تماما تقريبا ٠٠٠ في تلك السنين كنت في ربيع عمرى ، •

وفي عام ١٦٦٦ وصل الطاعون الى كمبردج ، فعاد نيوتن الى موطنه وولز ثورب طالبا للسلامة · وهنا نلتقى بقصة لطيفة · كتب فولتير في كتابه « فلسفة نيوتن » :

« ذات يوم من أيام عام ١٦٦٦ ، حين كان نيوتن معتكفا في الريف رأى نمرة تسقط من شجرة كما أخبرتنى بنت أخته السيدة كوندويت ، فاستغرق في تفكير عميق في السبب الذي يجذب جميع الأجسام في خط اذا مر قريبا جدا من مركز الأرض » •

وهذا أقدم ما نعرفه من ذكر لقصة التفاحة • وهي لا ترد في كتب مترجمي نيوتن القدامي ، ولا في روايته لكيفية اهتدائه لفكرة الجاذبية الكونية ، والفكرة السائدة اليوم عن القصة انها اسطورة • وأرجح منها عصة أخرى رواها فولتير ، وهي ان غريبا سأل نيوتن كيف اكتشف قوانين الجاذبية ، فأجاب « بادمان التفكير فيها » ومما لا ريب فيه انه بحلول عام ١٦٦٦ كان نيوتن قد حسب قوة الجذب التي تحفظ الكواكب في أفلاكها وانتهى الى أنها تتناسب تناسبا عكسيا مع مربع بعدها عن الشمس • ولكنه لم يستطع الى ذلك الوقت التوفيق بين النظرية وحساباته الرياضية ، فنحاها جانبا ، ولم ينشر عنها شيئا طوال الأعوام التمانية عشرة التالية •

وقد كتب هو نفسه في كتاب لم ينشر الا بعد موته بثمانية وأربعين عاما ( ١٦٥١ ) يقول :

« ان القوة المنبعثة من القمر تصل الى الأرض ، وبالمتل فان القوة المغناطيسية للأرض تعم منطقة القمر ، وكلتاهما تتجاوب وتتآلف بتأثيرهما المسترك ، حسب تناسب الحركات وتطابقها ، ولكن تأثير الأرض أكبر نتيجة لكبر كتلتها » •

# Principia كتاب المبادى، وقد فسرت عنوان الكتاب مقدمته:

« بما أن القدماء ( كما يخبرنا بابوس ) (٣) علقوا أهمية عظمى على علم الميكانيكا في بحثهم في الأشياء الطبيعية ، وبما أن المحدثين ، بعد أن نحوا أشكال المادة ( التي قال بها السكولاستيون ) (٤) والصفات الغيبية، حاولوا اخضاع الطواهر الطبيعية لقوانين الرياضة ، فقد طورت الرياضة في هذا البحث على قدر اتصالها بالفلسفة ( الطبيعية ) ٠٠٠ وعليه فانا نقدم هذا المؤلف على انه المبادئ الرياضية للفلسفة ، ذلك لأن كل معضلة الفلسفة هي في بحث قوى الطبيعة من ظواهر الحركة ، ثم توضيح الطواهر الأخرى من هذه القوى » ٠

أما وجهة نظر الكتاب فستكون ميكانيكية خالصة :

« وددت لو استطعنا استخلاص باقى الظواهر الطبيعية بنفس نوع الاستدلال من الأسس الميكانيكية ، لأن مبررات كثيرة تحملنى على الظن بأنها ربما كانت كلها تتوقف على قوى معينة تدفع بواسطتها جزئيات الأجسام بأسباب مجهولة الى الآن بعضها نحو البعض ، واذا كانت هذه أشكال منتظمة ، أو تصد وتتراجع بعضها عن البعض ، واذا كانت هذه مجهولة ، فقد حاول الفلاسفة الى الآن البحث فى الطبيعة عبثا ، ولكنى أرجو أن تلقى المبادى الموضوعة هنا بعض الضوء على تلك الطريقة ، أو على طريقة أصح ، من طرق الفلسفة ، •

وبعد أن وضح نيوتن بعض التعاريف والبدهيات ، صاغ ثلاثة قوانين للحركة :

١ ــ كل جسم يبقى على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة .
 فى خط مستقيم ما لم يضطر الى تغيير تلك الحالة بقوى واقعة عليه .

٢ \_ تغيير الحركة يتناسب مع القوة المحركة الراقعة ، ويتم في التجاه المستقيم الذي تقع فيه تلك القوة ·

 <sup>(</sup>٣) بابوس : رياض يرناني (حوالي ٣٠٠ ) عاش في الاسكندرية ٠ كان لمزلقـــه
 ( مجموعة الهندسة ) عاملا في نهضة الهندسة في القرن ١٧ ٠

 <sup>(</sup>٤) السكولاستيون : الفلسفة المدرسية ، فلسفة المدرسين : وهى الفلسفة التي كانت سائدة في القرون الوسطي .

٣ \_ كل فعل يقابله دائما رد فعل مساو له ٠

أما وقد تسلح نيوتن بهذه القوانين ، وبقانون التربيع العكسي فقد تقدم الى صياغة مبدأ الجاذبية • وصورة المبدأ الحالية ، وهي أن كل جزيء من المادة يجذب كل جزىء بقوة تتناسب تناسبا طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وتناسبا عكسيا مع مربع البعد بينهما ، هذا الصورة لا نجسدها بهذا النص في أي موضوع في كتاب المبادئ، ، ولكن نيوتن أعرب عن الفكرة في التعقيب العام الذي ختم به الكتاب الثاني: « ان الجاذبية ٠٠٠ تعمل ٠٠٠ حسب كمية المادة الجامدة التي تحتويها (الشمس والكواكب) ، وتنتشر قوتها على جميع الجهات ٠٠٠ متناقصة أبدا بما يتناسب مع المربع العكسي للمسافات ، • وقد طبق هذا المبدأ ، وقوانينه في الحركة ، على مدارات الكواكب ، ووجد أن تقديراته الحسابية تتفق والمدارات الاهليلجية التي استنتجها كبلر (٥) • وزعم ان الكواكب تحول عن حركاتها المستقيمة، وتحفظ في مداراتها ، بقوة تميل صوب الشمس وتتناسب تناسبا عكسيا مع مربع أبعادها عن مركز الشمس ، وفسر جذب المسترى لتوابعه ، والأرض والقمر • وبين أن نظرية ديكارت في الدوامات باعتبارها الشكل الأول للكون لا يمكن التوفيق بينها وبين قوانين كبلر ٠ وحسب كتلة كل كوكب ، وقدر كثافة الأرض من خمسة الى ستة أمثال كثافة الماء ٠

( والرقم الحالي ٥٥٥) • وعلل رياضيا تفرطح الأرض عند القطبين. وعزا انبعاجهما عند الاستواء الى قوة الشمس الجاذبة ، ووضع رياضيات المد والجزر باعتبارهما راجعين الى جذب الشمس والقمر الموحد للبحار ، ويمثل هذا الفعل القمرى ــ الشمسى فسر مبادرة نقطتى الاعتدالين ، ورد مسارات المذنبات الى مدارات منتظمة ، وبهذا أيد نبوءة هالى (١) • وقد صور كونا أعظم تعقيدا من الناحية الميكانيكية مما ظن من قبل ، لانه نسب لجميع الكواكب والنجوم صفة الجذب ، فأصبح الآن كل كوكب أو نجم ينظر اليه على أنه متأثر بكل كوكب أو نجم آخر • ولكن في هذا الحشد المعقد من الأجرام السماوية رضع نيوتن قانونا يحكمه : فأبعد النجوم يخضع لذات الميكانيكا والرياضة اللتين يخضع لهما أصغر الجزيئات على الأرض • النجو منذ الجرأة • ولا بمثل هذه الجرأة •

<sup>(</sup>a) كبلر : يوهانس كبلر ( ١٥٧١ ـ ١٦٣٠ ) فلكى الماني نشر قوانينه عن المجموعة الشمسية .

<sup>(</sup>٦) حالى : عالم فلك انجليزى أسهم اسهاما بارزا فى دراسة القمر والزهرة وحركة النجوم · كان أول من وسع جدولا بنجوم نصف الكرة السماوية الجنوبي (١٦٧٩) · وكان أيل من تسأ بعودة المذنبات · واليه ينسب « مذنب حالى » ·

وقد نفدت الطبعة الأولى من كتاب « المبادى » سريعا ، ولكن لم تظهر طبعة ثانية الا في عام ١٧١٣ • وعزت نسخة حتى ان عالما نسخ الكتاب كله بيده • واعترف القراء بانه عمل فكرى من أرفع طراز ، ولكن بعض ملاحظات النقد كدرت صفو الثناء عليه • فرفضت فرنسا النظام النيوتونى الى أن عرضه فولتير في سنة ١٧٣٨ عرضا ملؤه الاعجاب والتبجيل • واعترض كاسيني وفونتنيل بأن الجاذبية ليست سوى قوة أو صفة غيبية تضاف الى القوى الماضية ، وقالا ان نيوتن شرح بعض العلاقات بين الأجرام السماوية ، ولكنه لم يكشف عن طبيعة الجاذبية ، التي ظلت سرا خفيا كسر الله • وقال ليبنتز (٧) بانه ما لم يستطع نيوتن بيان المكنية التي تستطيع الجاذبية أن تؤثر بها ، خلاف فضاء يبدو فارغا ، في أجسام تبعد عنها ملايين الأميال ، فانه لا يمكن قبول الجاذبية على انها شيء آكثر من مجرد كلهة •

ولم تحظ النظرية الجديدة بالقبول السريع حتى في انجلترا ، وذعم فولتير ان المرء كان بالجهد يجد عشرين عالما يرضون عنها بعد أن نشرت لأول مرة بأربعين عاما • وبينما شكا النقاد في فرنسا من أن النظرية ليست ميكانيكية بالقدر الكافي ، كانت الاعتراضات عليها في انجلترا في أغلبها دينية ، فأسف جورج باركلي (٨) في كتابه « مبادىء المعرفة الانسانية ، عام ( ١٧١٠ ) لان نيوتن يرى الفضاء والزمان والحركة مطلقة ، سرمدية فيما يبدو ، وموجودة مستقلة عن المساندة الالهية • فالميكانيكية تطغى على النظام النيوتوني طغيانا لا يترك فيه مكانا لله •

فلما وافق نيوتن على أن يعد طبعة ثانية للكتاب ، حاول أن يهدى من ثائرة نقاده ، فأكد انه لا يفترض قوة تعمل عن بعد خلال الفضاء الفارغ ، وانه يعتقد بوجود ناقل متخلل ، رغم انه لن يحاول وصفه ثم اعترف بصراحة انه لا يفقه طبيعة الجاذبية ، وبهذه المناسبة كتب في الطبعة الثانية كلماته التي كثيرا ما يساء فهمها ، وهي انه « لا يضع فرضا » وأنه « يجب أن تتسبب الجاذبية من عامل يعمل بثبات وفق قوانين معينة ، ولكني أثرك لقرائي النظر في هل هذا العامل مادي أو غير مادي » •

ورغبة فى المزيد من الرد على الاعتراضات الدينية ألحق بالطبعة الثانية تعقيبا عاما عن دور الله فى نسقه · فقصر تفسيراته الميكانيكية على العالم المادى ، ورأى حتى فى ذلك العالم أدلة على وجود خطة الهية ، فالآلة

<sup>(</sup>٧) ليبنتز : جو كفريت فيلهام لببنتز : ( ١٦٤٦ ـ ١٧١٦ ) فيلسوف ألماني أكد معقولية الكون وارتباطه بالله ٠

<sup>(</sup>۸) باركلي : فيلسوف ايرلندي ( ١٦٨٥ - ١٧٥٣ ) ٠

erted by Hiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الكبرى تتطلب مصدرا أول لحركتها ، لابد أن يكون هو الله ، ثم ان فى النظام الشمسى شذوذات فى المسلك يصححها تعالى دوريا كلما ظهرت ولكى يفسح نيوتن مجالا لهذه التدخلات الخارقة نزل عن مبدأ عدم فناء الطاقة و وافترض الآن ان آلة العالم تفقد بعض طاقاتها بمضى الوقت ، وستفقدها كلها ان لم يتدخل الله ليرد لها قوتها و واختتم بهذه العبارة « ان هذا النظام البديع ، نظام الشمس ، والكواكب ، والمذنبات ، لا يمكن أن ينبعث الا من مشورة كائن ذكى قوى ومن رحابه ، و وأخيرا تحرك صوب فلسفة يمكن أن تفسر بمعنى حيوى ، أو تفسر بمعنى ميكانيكى قال :

« وقد نضيف الآن شيئا يتصل بروح غاية في الدقة ، روح تنتشر وتختفي في جميع الأجسام الكبيرة ، وبقوتها وفعلها تتجاذب جزئيات الأجسام في المسافات القريبة ، وتتماسك اذا تجاورت ، وتعمل الأجسام الكهربية الى أبعاد أعظم ، فتصد وتجذب الجزئيات المجاورة ، ويرسل الضوء ، ويعكس ، ويكسر ، ويثني ، ويسخن الأجسام ، وكل احساس يثار ، وتتحرك أعضاء الأجسام الحيوانية بأمر الارادة ، أعنى بتموجات هذه الروح ، مبثوثة بالتبادل على خيوط الأعصاب المتينة ، من أعصاب الحس الخارجية الى المغ ، ومن المغ الى العضلات ، على ان هذه أشياء لا يمكن تفسيرها في بضع كلمات ، ثم اننا لم نزود بما يكفى من التجارب التي يتطلبها التقرير والايضاح الدقيقان للقوانين التي تعمل وفقا لها هذه الروح الكهربية المرنة » •

ترى ماذا كان ايمان نيوتن الحقيقى لا لقد تطلبت أستاذيته فى كمبردج الولاء للكنيسة الرسمية ، وكان يختلف بانتظام الى الخدمات الكنسية الانجليكانية ، أما صلواته الخاصة فيقول فيها سكرتيره : لا أستطيع أن أقول عنها شيئا ، وأميل الى الاعتقاد بان دراساته المفرطة حرمته من النصيب الأفضل » ، ومع ذلك فقد درس الكتاب المقدس بنفس الغيرة التى درس بها الكون ، وقد أثنى عليه رئيس أساقفة بقوله : « انك تعرف من اللاهوت أكثر مما نعرف كلنا مجتمعين » ، وقال لوك عن معرفته بالأسفار المقدسة « لست أعرف من أمثاله الا القليلين » وقد خلف كتابات لاهوتية يفوق حجمها كل مؤلفاته العلمية ،

وقادته دراساته الى نتائج أشبه بالأريوسية ، وهى قريبة الشبه بنتائج ملتن ، ومجملها أن المسيح وأن كان أبن الله الا أنه ليس ساديا لله الأب فى الزمن أو القوة • وفيما عدا ذلك كان نيوتن ، أو أصبح ، مستقيم العقيدة تماما ، ويبدو أنه آمن بكل كلمة من كلمات الكتاب المقدس على أنها كلمة الله •

142

## • الكتاب الذي أجلى غوامض الكون للبشرية

هذا وقد بلغ صيت نيوتن الذرى ، فقدر ليبنتز أن كتاب «المبادى » يعدل فى قيمته كل المؤلفات السابقة ، وذهب هيوم الى أن نيوتن « أعظم وأندر عبقرى ظهر ليشرف النوع الانسانى ويعلمه » ووافقه فولتير فى تواضع ، ووصف لجرانج كتاب « المبادى » ، بانه « أعظم انتاج أنتجه الذهن البشرى » ، وضمن له لابلاس الى الأبد « مكان الصدارة على جميع انتاجات العقل البشرى » وأضاف أن نيوتن أوفر الناس حظا ، لأنه ليس هناك سوى كون واحد ، وليس سوى مبدأ مطلق واحد له ، وقد اكتشف نيوتن ذلك المبدأ ، ومثل هذه الأحكام لا ثبات لها لأن « الحقيقة » حتى في العلم ، تذبل كالزهرة ،

ويرى ميشيل هارت أن من يرجع إلى الموسوعة العلمية يجد بأن للمالم الكبير نيوتن من المراجع ما يعادل ثلاثة أضعاف آية مراجع تخص العلماء الآخرين وكسا أن من الضرورى عند النظر في قوانين نيوتن واكتشافاته الرجوع إلى ما قاله علماء عصره عنه وواكتشافاته الرجوع إلى ما قاله علماء عصره عنه واضفاء صفحات من التقدم الذي فاق حدود زمنه والرجل الأكثر أهمية في اضفاء صفحات من التقدم والحضارة على تاريخ الانسانية و

وقد خشى اللاهوتيين لأول وهلة من تأثير كتاب « المبادى، » على

<sup>(</sup>٩) أرنست ماخ : ( ١٨٣٨ - ١٩٦٦ ). فيلسوف وفيزيقى نمساوى • كانت له بحوث هامة في نظربة النسبية والرياضيات ، وعلم وظائف الأعضاء •

الدين ، ولكن محاضرات بويل(١٠) التي القاها بنتلي عام ١٦٦٢ ، بتشبعيم من نيوتن ، حولت النظرة الجديدة الى العالم الى تأييد الايمان ، لانها أكدت على وحدة الكون ونظهامه وعظمته الواضحة أدلة على حكمة الله وقوته وجلاله •

لقد كسف نيوتن في كتابه الخالد « المبادى » عن هذه القوة الخالدة على هذا الكون الكبير ، الذي تفصل بين نجومه وسدمه ومجراته مسافات لا يدركها العقل ، بشريا كان أو الكترونيا ٠٠ مسافات مذهلة تقدر بملايين السنين الضوئية ٠٠ ولكن رغم البون الشاسع ٠٠ تبقى الجاذبية المقدسة رباطا للكون ، ويبقى الايمان بالخالق العظيم تفسيرا حكيما لهذا الرباط المقدس الأزلى ٠

من أجل هذا لم يكن يوم ٢٠ مارس سنة ١٧٢٧ يوم نهاية نيوتن على هذه الأرض ولكنه كان بدء دخوله في رحاب الخالدين ، فقد عبر البابا ألكسندر عن ذلك بأسطر من الشعر قال فيها : « كانت الطبيعة وقوانينها مختبئة في الظلام ، فقال الخالق : فليكن نيوتن ، فاذا بالطبيعة وقوانينها تُخرج من الظلام الى النور ! » ،

وهكذا يتضم مدى ما كان لكتاب « المبادى ، لنيوتن من تأثير فى العقل البشرى ، فقد خلص الانسان من كثير من دواعى الحيرة التى تنتابه كلما فكر فى أسرار الطبيعة المعقدة والغاز الوجود المبهمة ، اذ علمه أن فى هذا الكون قانونا ونظاما تسير وفقهما الأشياء والأفلاك •

(۱۰) بویل : روبرت بویل ( ۱۹۲۷ - ۱۹۹۱ ) کیمیانی بریطانی آول من میز العناصر والمرکبات ، وقانین بویل مؤداه آنه اذا تساوت درجة الحرارة فان تناقص حجم الفاز المضغوط بناسب مع ادریاد الضغط .



(٩) رواح القوانين

مونتسيكيير



روح القوانين تأليف مونتسيكيو عام ١٧٤٨ م

# أكثر الآثار العلمية تشكيلا للفكر الاجتماعي والسياسي في العصور الحديثة

لقد كان كثير من النقاد يعدون كتاب « روح القوانين » أعظم المؤلفات التى قادت الفكر السياسى والاجتماعى والفلسفى من القرن الثامن عشر وحتى الآن • وكان مونتسيكيو جد فخور بكتابه هذا الذى كان يمثل ثمرة ابحاثه طيلة حياته ولذلك حرص على تصديره فى طبعته الأولى بالمثل اللاتينى المشهور "Prolemsine matre creatam" « طفل مولود بلا أم » • ولقد شرح مونتسيكيو ما يقصده من ذلك فقال ان كتابا يؤلف عن القوانين وروحها يجب ألا يظهر الا فى دولة تتمتع بالحرية الحقة ، فالحرية التى تسود بلدا من البلاد هى شرط أساسى لصدور مثل هذا الكتاب اذ هى بمثابة الأم التى تؤدى الى نشأة هذه المؤلفات ورعايتها ، ولكن كتاب روح بمثابة الأم التى تؤدى الى نشأة هذه المؤلفات ورعايتها ، ولكن كتاب روح بأية حرية • ولكن لفيفا من النقاد يعتقد ان مونتسيكيو أداد بكتابته هذا بأية حرية • ولكن لفيفا من النقاد يعتقد ان مونتسيكيو أداد بكتابته هذا

المثل الفخر بكتابه ، اذ أراد من ذلك انه لم يترسم فيه خطى أى مفكر أو فيلسوف سابق عليه ·

ويندر أن تجد مؤلفا يمثل تمرة حياة علمية باكملها مثل كتاب روح القوانين الذي يمثل حقا بالنسبة لصاحبه كتاب العمر · حقا أن مونتسيكيو قد ألف مؤلفات لا حصر لها قبل تأليفه روح القوانين ، ومن بينها مؤلفات شهيرة اقترن بها اسم مؤلفه مثل « رسائل فارسية » و « ملحوظات عن أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » وخطبة الافتتاحية في برلمان بوردو ورواياته وقصصه الى آخر كل ذلك ، ولكن كل تلك المؤلفات كانت مقدمة لذلك السفر الكبير الذي أزمع تأليفه والذي سلخ في كتابته أربعة عشر عاما أو من سنة ١٧٣٤ حتى سنة ١٧٤٨ وتقول في هذا الشأن مدام دي لامبير التي كانت صاحبة منتدى أدبي مشهور في القرن الثاني لحماية الأدباء والعلماء والمفكرين وتشجيعهم والتي كانت بمشابة أم روحية لمونتسيكيو ، إن مونتسيكيو لم يفعل بمؤلفاته السابقة على روح القوانين أكثر « من افساح الطريق أمام مشروع كان من شأنه أن يخلد اسمه ويرفعه مبجلا على ممر القرون المستقبلة » ·

ولما كان كتاب روح القوانين يدور \_ كما سنرى \_ حول القوانين والعادات والتقاليد التى تسود المجتمعات المختلفة ، ولما كان مونتسيكيو يعلم تمام العلم أنه بهذا الكتاب يقوم بفتح جديد فى باب الدراسات الاجتماعية والسياسية والقانونية فانه لم يقتصر على قراءة المولفات القديمة والحديثة التى رأى فيها فائدة لموضوع كتابه الكبير ، بل رأى أن يتبع ذلك بزيارات يقوم بها للمجتمعات الادبية المختلفة حتى يرى التباين بين طبائع المجتمعات المحتلفة رؤيا العين ويلمسه « على الطبيعة » فزار النمسا وايطاليا وألمانيا وانجلترا ، حتى يكون على بينة فى كتابة مؤلفه ٠

واذا كانت مؤلفات أى مؤلف تعكس فى ناحية من نواحيها على الأقل الطروف الاجتماعية والسياسية ، بل والعائلية التى كانت تكتنف حياة صاحبها ، فان د روح القوانين » يعد أصدق مرآة للطروف التى كانت تحيط بصاحبه فى حياته العائلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولهذا سنبدا موضوعنا بملخص لحياة مونتسيكيو ثم ننتقل بعد ذلك الى تحليل كتاب روح القوانين ، وأخيرا سنعرض للأثر الكبير الذى تركه هذا المؤلف الضخم وآراء العلماء فيه ،

## حياة مونتسيكيو ومؤلفاته

ولد شارل دی سیکوندا بارون دی لابرید ودی مونتسیکیو ، فی الابرید » بالقرب من بوردو وفی مقاطعة مونتانی الفرنسیة فی ۱۸ ینایر

١٦٨٩ ، وينتمى لأسرة ذات ناريخ طويل فى خدمة البلاط الفرنسى ولقد ورث لقب البارونية عن جد له ، اذ كانت التقاليد تقضى باطلاق هذا اللقب وغيره من الألقاب الأخرى كالامارة والدوقية على جزيرة أو مقاطعة أو مدينة او قرية او اقطاعية ، كما ورث عن أجداده لقب الرئيس القضائي لبرلمان جيين ، ذلك ان فرنسا طوال العصور الوسطى وحتى قيام ثورتها المشهورة كانت مقسمة الى مقاطعات ، لكل منها برلمان له اختصاصات تشريعية وقضائية ، وكان للبرلمان رئيس أعلى يتلوه فى الترتيب رئيس «ذو قلنسوة» وهو شعار للرأس كان يلبسه القضاة أثناء تأدية وظيفتهم كما كان يلبسه كبار الموظفين ، وكانت وطنية الرئيس ذى القلنسوة تورث ، شأنها فى كبار الموظفين ، وكانت وطنية الرئيس ذى القلنسوة تورث ، شأنها فى ذلك شأن كثير من الوظائف التى تباع وتشترى وتورث وتوهب مثلها فى ذلك كمتل الأموال العقارية والمنقولة ، وقد دافع مونتسيكيو عن بيع المناصب باعتباره « عملا حسنا فى الدولة الملكية ، لانه يجعل من واجب المناصب باعتباره « عملا حسنا فى الدولة الملكية ، لانه يجعل من واجب طريق الدوافع النزيهة غير المغرضة وحدها » ، وقد ورث مونتيسكيو هذا طريق الدوافع النزيهة غير المغرضة وحدها » ، وقد ورث مونتسيكيو هذا طريق الدوافع النزيهة غير المغرضة وحدها » ، وقد ورث مونتسيكيو ،

وتربى مونتسيكيو في مدرسة كان يشرف عليها جماعة تسمى جماعة الخطابيين وهي جماعة ذات نزعات متحررة تجديدية ، تعنى أشد العناية بتدريس أصول الخطابة والبلاغة والتاريخ ، ومن هنا نفهم سر ولع مونتسيكيو بالتاريخ ، وقد حصل بعد دراساته الابتدائية والثانوية على ليسانس في القانون من جامعة بوردو ثم ذهب الى باريس ليمرن على مهنة المحاماة ، وهناك اتصل بالأوساط والمنتديات العلمية وسيدات المجتمع الرفيع مثل مدام دى لامبير ، ثم فنتيل والأب سان بيير وقرأ ، رحلة ساردان » في بلاد الفرس ثم « ألف ليلة وليلة » وهو الكتاب الذي ترجمه جالان ،

وكان غرام مونتسيكيو في الفترة السابقة على تأنيف ، الرسائل الفارسية » بالعلوم والرياضيات لا يعرف حدودا لاسيما بعد أن انضم لاكاديميتي بوردو عام ١٧١٦ حيث حمل على تقييد حرية انفكر والبحث وابداء الرأى وفعلا انشأ معملا بالأكاديمية وبدأ يجرى تجارب على الحيوانات بغية هدم نظرية الحيوانات الآلية التي سادت انقرن السابع عشر وهي النظرية التي كانت تذهب الى أن الحيوانات لا نفوس لها وانها مجرد آلات متقنة الصنع فلا تتألم ولا تشعر كالانسان ،

على أنه كان معجبا بالقرن السابع عشر بحسبانه قرن العلوم قبل ان يكون قرن الآداب ، اذ كان يرى فيه قرن جاليليو وتورشلى وديكارت ( العالم لا الفيلسوف ) وباسكال ( العالم لا الأديب ) وهو يخبز ونيوتن ، لا فرن كورتى وراسين وموليير الأدباء ، ولقد أفاد مونتسيكيو عن دراسه

العلوم والتجارب العلمية اذ ردت اليه ايمانه بالله بعد أن كان يعتقد أن الدين وهم وخيال في خطاب صدر منه عام ١٧١٦ عن سياسة الرومان ازاء الدين ، ويقول في هذا المقام : « ان العجب يملأ الفيلسوف كما تملأه عظمة الله عندما يدرك كيف تعمل عضلة واحدة من العضلات ، ثم يشير الى القدرة الجبارة التي تنظم عمل الجسم وما به من شرايين وأورده وأعصاب وغدد ٠٠٠ فالدراسات التشريحية التي أجراها مونتسيكيو قد لعبت أكبر دور \_ فيما يرى النقاد \_ في تشكيل الفكر الديني عند مونتيسكيو .

ولقد لجا مونتسيكيو للدراسات العلمية والتشريحية ليفهم اسس السلوك التي تنبنى عليها العبادات والتقاليد وهي التي سيستعين بها على تفسير كثير من الطواهر التي تعرض لها في كتابه الكبير « روح القوانين » وكتابه عن « الرسائل الفارسية » سينة ١٧٢١ كان دراسية للعادات والتقاليد الشرقية ومقارنتها بالتقاليد الغربية وكان هو الآخر بمثابة مقدمة للكتاب الذي كان يزمع تأليفه ، اذ ألف في نفس الفترة كتاب ملحوظات عن الثروة وأسبابها • وهو فيما يرى كثير من النقاد « الأصل البعيد » لروح القوانين •

وفي عام ١٧٢٥ خطب وهو رئيس لبرلمان بوردو خطبة افتتاحية كان لها أثر كبير في الأوساط القانونية والسياسية ، اذ حمل على الاتجار بالمناصب القضائية وعلى جهل القضاة ، وعدم نزاهتهم وطالب بسن قانون راضح عام لفرنسا يطبق على الناس جميعا بلا تفرقة حتى يطمئن المتقاضون٠ ذلك أن فرنسا في تلك الفترة لم يكن يسودها قانون عام شامل بل كان القاضي في كل منطقة يحكم حسب عادات وتقاليد في شيء كبير من حرية التقدير مما أدى الى فساد العدالة ، كما كانت هذه العادات والأعراف مختلفة من مكان لآخر وترجع الى أصول متباينة ، ونقد مونتسيكيو في خطبته بطء القضاء وتأخير البت في القضايا د من حفيد الى حفيد حتى يقضى على آخر فرد في أسرة تعسة ، • وكان لهذه الآراء النقدية وأمثالها مما كانت تطفح به كلمات مونتسيكيو سواء في خطبته البرلمانية او في أحكامه أثر جبار في توجيه أذهان العلماء والمفكرين الى اصلاح القضاء الفرنسي ، حتى أن برلمان بوردو مكث عدة سنوات يفتتح جلساته بقراءة خطبة الافتتاح التي القاها مونتسيكيو سنة ١٧٢٥ • وكل ما تم من اصلاحات قضائية ومن صدور قانون نابليون الفرنسي بعد ثورة ١٧٨٩ كان من بين الأفكار الجديدة التي نادي بها مونتيسكيو .

ومما يذكر ان مونتسيكيو كان على اتصال وثيق بالعلماء والأدباء العاصرين له سواء في فرنسا أو في الدول الآخرى من أمثال ريامس

وديدرو (۱) وفولتير وميران وبيل ومويرنوى ، كما أصبح صديقا حميما للفيلسوف المشهور هلفسيوس (۲) وفنتيل ونشأت صداقات بينه وبين الفيلسوف السياسي بفندورة أثناء زيارته لألمانيا عام ۱۷۲۹ ، كما اتصل بهيوم و ولاس و لوق و نيوتن أثناء زيارته لائجلترا عام ۱۷۲۹ .

#### الكتساب

لقد رجع مونتسيكيو في تأليفه لهذا الكتاب الى جانب مساهداته ومحاوراته مع عدد لا يحصى من المفكرين الى عدد ضخم من المؤلفات نخص بالذكر من بينها كتابي «الجمهورية» و «القوانين، لأفلاطون ، و «السياسة» لأرسطو ، و « الحيوات والأعمال الأخلاقية » لبلوتارخس ، و أ الأمير » لميكافيلي ، و " خطاب سياسي ، عن العقد الأول لحكم تبت ليف لنفس المؤلف وكتاب « المدينة الخيالية » لتوماس مور ، و « في المواطن » لهوبس و د بحث عن الحكومة المدنية ، للوقه ، و « في القانون الطبيعي وقانون الأمم ، لبوفندرون ٠٠٠ وهذا الكتاب قيل كما سبق أن أشرنا إلى ذلك استغرق حياة مونتسيكيو بأكملها اذ يقول المؤلف بعد أن انتهى من تأليفه اننى أستطيع القول باننى استغرقت فيه حياتى كلها ، اذ عندما انتهيت . من دراساتي القانونية وضعته وسط مؤلفات القانون فبدأت أبحث في تلك المؤلفات عن روح القانون ، فأجهدت نفسي ولم أصنع شيئا ذا قيمة ومنذ عشرين عاما اكتشفت مبادئي وهي جد بسيطة ٠ ولو أن مؤلفا غيري قام بنفس الجهود لخرج بانتاج أفضل ولكننى أعترف ان العمل في هذا الكتاب كاد يقتلني ، انني أريد أن أستريح ولن أعمل شيئًا بعد ذلك ، • وعلى الرغم من ذلك استمر يدرس ويبحث • وكان يقول : • الدراسة بالنسبة لى هي خير علاج لكل خيبة أمل في الحياة • ولم أجد ضيقا الا فرج من كربته ساعة قضيتها في القراءة ٥ •

ويقول استاروبنسكى معلقا على هذا القول ان حياة مونتسيكيو السابقة على تأليف روح القوانين كانت موجهة نحو هذا الذى كرس له

 <sup>(</sup>۱) ديدرو : ( ۱۷۱۳ - ۱۷۸۶ ) فيلسوف فرنسى وشخصية بارزة في عصر الننوير ٠
 أنشأ أول دائرة للمعارف ٠

 <sup>(</sup>۲) هلغسیوس : ( ۱۷۱۵ – ۱۷۷۱ ) فیلسوف وموسوعی فرنسی ۱۰ ذهب الی آن
 الناس جمیعا ذوو قدرات متساویة بطبیعتهم ، ثم تعمل ظروف التربیة علی تفاوتهم ۱

كل جهوده والذى ملأ عليه حياته ، فهو قد طبق قول المفكر والفيلسوف الانجليزى جون لوقه الذى قال « ان الانسان يجب عليه أن يفقد نصف وقته لكى يستطيع أن يفيد من النصف الآخر » اذ قضى أوقاتا ثمينة فى التردد على المنتديات والملاهى فى الرحلات والمناقشات والحوار واستقاء المعلومات بالطريق الشفوى وعن طريق الرسائل وقام بكتابة القصص ٠٠ كل ذلك كان يمثل نصف وقته الذى « اضاعه » لكى يفيد من النصف الآخر بتأليفه كتاب « روح القوانين » • ولقد فقد مونتسيكيو بصره كله تقريبا أثناء تأليف هـذا الكتاب مما اضطره فى النهاية الى املاء الاجزاء الأخرة منه ٠

وكان كلما كتب فصلا أو جزءا عرضه على أصدقائه ولاسيما مدام دى لامبير التى استشارها فى معظم أجزاء الكتاب ، كما كان يستشير الوزير الأديب دأرجنسون والأب جاسكو • وأخيرا ظهر الكتاب كاملا فى جنيف سنة ١٧٤٨ فى مجلدين من القطع الكبير •

وما أن ظهر « روح القوانين » حتى أحدث ضجة كبرى اجتاحت فرنسا من أقصاها الى أقصاها فانقسم الفلاسفة ورجال الفكر والدين بين مؤيدين لآرائه ومعارضين لها ولكن رجال الدين على العموم على اختلاف مذاهبهم قد نقدوا الكتاب نقدا مرا ، لان ما ورد به من نظريات تتعلق بنشأة الفلسفة والدولة وأثر النظم السياسية والهيئة الطبيعية على نشأة الأديان وما تنادي به من نظم ٠٠ كل تلك النقاط كانت ـ فيما يرى رجال الدين ـ تتعارض مع ما ورد في الكتاب المقدس . ولا نكاد نجد أديبا أو فيلسوفا في فرنسا الا وعلق على هذا الكتاب ، اما بالنقد الموضوعي أو بتحبيذ ما ورد به من آراء أو بالجملة عليه ، مما اضطر مونتسيكيو عام ١٧٥٠ الى اصدار رده على تلك الانتقادات في كتاب عنوانه « دفاع عن روح القوانين » · ولقد راقبت الكنيسة الكاثوليكية في روما الكتاب في شيء كبير من الاعتدال ، وفحصه علماء السربون بدون أن يصدروا حكمهم عليه وسمياً • وأخذ ديبان الملتزم العام للضرائب في فرنسا في دحض ما ورد به من آراء اقتصادية ٠ وفي سنة ١٧٥١ وضعت السلطات الدينية كتاب ، روح القوانين ، في القائمة السوداء أو قائمة الكتب المحرمة قراءتها ٠

 $\bullet \bullet \bullet$ 

ويحتوى الكتاب على تصدير يأتى بعده واحد وثلاثون بابا أو جزءا ، وكل جزء مقسم الى فصول وتبلغ الفصول في مجموعها ستماثة وخمسة ·

وقد وضع المؤلف لكتابه عنوانا طويلا يعطى للقارى، ملخصا لما ورد فيه ، فقد كانت العناوين على أيامه توضيحية حقا ، دقيقة غالبا ، ولذا سمى كتابه ، روح القوانين ، أو « العلاقات التي يجب أن تقوم بين القوانين وبين دستور كل حكومة ، والعادات والمناخ والديانة والتجارة وغيرها » ، وفي التصدير يتوسل مونتسيكيو الى القارى، ألا يتسرع في الحكم على الكتاب بناء على نظرة خاطفة لبعض ما ورد به « أن لي رجاء أخشى ألا يتحقق ، وهو ألا يحكم قارى، عابر على عمل استغرق عشرين عاما ، وأن يقبل القارى، هذا المؤلف أو يرفضه جملة ولا يقتصر على قبول أو رفض عدة جمل ، لان الانسان اذا أداد أن يفهم فكرة المؤلف فان يستطيع الوصول اليها الا اذا فهم فكرة المؤلف

ثم يقول: « لقد خبرت الناس أولا ووجدت في هذه الأشكال المتباينة ، بشكل لا نهاية له ، من العادات والقوانين أن الناس ليسوا مساقين بمحض أهوائهم · فوضعت المبادىء العامة لسلوك الناس ووجدت الحالات الضرورية تخضع لها في يسر ، كما وجدت ان تاريخ جميع الأمم ليست الا نتائج لتلك المبادىء العامة وان كل قانون خاص مرتبط بقانون أخر او يعتمد على قانون آخر أعم منه · ولما اتجهت لدراسة العصور القديمة بذلت الجهد في استخلاص مبادئها حتى لا يشكل على الأمر فأعتبره من قبيل المتشابهات حالات مختلفا بعضها عن بعض ، وحتى لا تغيب عنها الفوارق الفاصلة بين حالات فد تبدو متشابهة ، اننى أستخلص مبادئى قط من آراء ظنية وانما من طبيعة الأشياء » ·

وبعد التصدير تأتى الأجزاء أو الأبواب الواحدة والثلاثون وهى التى سنقسمها وفقا لرأى النقاد الى تلاثة أقسام: القسم النظرى ، والقسم العملى ،ثم أخيرا قسم نسميه المتفرقات ويشمل بعض أجزاء متفرفة وموضوعات خاصة .

# • بحث في تصنيف القوانين

القوانين: ويعالج المؤلف في هذا القسم موضوعات مجردة ، فنى المجزء الأول يتكلم عن القوانين على وجه العموم فيقول: « ان القوانين في أوسع معانيها عبارة عن علاقات ضرورية تشتق من طبيعة الأشياء ، واكل الموجودات قوانينها بهذا المعنى ، فللآلهة قوانينها وللعالم المادى قوانينه وللعقول المتعالية على الانسانية والحيوانات قوانينها وللانسان قوانينه ، •

والقوانين أيا كان نوعها ليست الا علاقات بين قوى متماعله يؤبر في بعضها بعض ، ويتأثر بعضها ببعض وهــنه القوى على نوعين ، فزيائية ومعنوية أو أخلاقية فالطبيعة ومبادىء الحكومات والتعليم والضرائب والمناخ وعادات الأمة وتقاليدها وعدد السكان والدين السائد \_ كل تلك قوى تتفاعل والقوانين ليست شيئا آخر الا العلاقات التي تنتج عن ذلك التفاعل بشكل ضرورى ويحمل مونتسيكيو حملة شعواء على الفلاسفة الذين أخضعوا القوانين والظواهر التي تسود العالم لقدرية عمياء، اذ كيف يمكن أن نتصور أن تخلق مثل هذه القدرية موجودات مفكرة ، وهناك اذن عقل مبدئى وهو الله والقوانين عبارة عن العلاقات التي توجد بينه وبين الموجودات المختلفة فيما بينها وبين بعض ، فعلاقات الله بالكون تتلخص في انه خلقه وفق قواعد وضعها هو وهو يحفظه ويصونه وفق نفس القوانين التي خلقه بمقتضاها ، والعالم المادي والحال هذه مسود بقوانين لا تتغير لانها أساس وجوده واستمراره ، أما الموجودات العاقلة فتخضع لنوعين من القوانين نوع طبيعي وهي القوانين التي تستق من طبيعة تكوين تلك الموجودات مباشرة وهى تلك القوانين التي كانت تسود الانسان البدائي قبل تكوين المجتمعات لان مونتسيكيو كان يعتقد كأصحاب المذهب التعاقدي ان الانسان قبل تكوين المجتمعات قد مر بمرحلة طبيعية وكان في هذا متأثرًا بهوبس Hobbes ولون على وجه الخصوص ، ففي هذه المرحلة مثلا كان المخوف يسيطر على الانسان وكل انسان كان يشعر انه أقل من الآخر وبذلك لم يكن بين الانسان وأخيه أية نزعات عدوانية ، كما كان يسيطر على الانسان نزعة البحث عن الطعام والمحافظة على حياته والانجذاب الجنسى ٠٠ كل تلك تمثل عينات من القوانين الطبيعية ، ويبدو أن مونتسيكيو كان يقصد من القوانين الطبيعية تقريبا ما نسميه اليوم الدوافع الغريزية • أما النوع الآخر من القوانين فهو القوانين الوضعية التي يضعها الانسان لنفسه بعد تكوين المجتمعات ، واذا كانت القوانين الطبيعية مفروضة على الانسان, لانه ليس مصدرها فان القوانين الوضعية لما كانت صادرة عنه فانها متبعثرة حسب ظروف كل مجتمع ، وهذه القوانين على أنواع فمنها قانون الأمم الذي ينظم العلاقة بين المجتمعات والقانون السياسي الذي ينظم شئون الحكم ، والقانون المدنى الذي ينظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض ١٠ الخ ٠ ولما كانت القوانين ليست شيئا آخر الا العلاقات التي تربط العقل الأول أو الله بالموجودات وتربط الموجودات المختلفة بعضها ببعض فأن ، روح القوانين ، يتلخص في البحث في العوامل التي تؤدي الى تغيير هذه العلاقات سواء بين الخالق والمخلوقات أو بين المخلوقات بعضها وبعض من جماعة لأخرى ومن عصر لآخر .

# الأسس التي ترتكز عليها القوانين

ولقد بحث مونتسيكيو في فلسفة السابقين والمعاصرين فلم يجد حلا يشفي غلته فوجد خليطا من المذاهب والآراء كما وجد معظم المؤلفين ينظرون للموضوع من زاوية ضيقة بدون المام شامل به ، فعلماء القانون وعلى رأسهم الرئيس داجسوا الفرنسي يذهبون الى أن القوانين تصدر عن فكرة أو فلسفة خاصة لسلطة عليا متحكمة في المجتمع ومشبعة بتلك الفكرة ، والقانون الوضعي ليس في هذا المعنى الا تعبيرا عن ارادة الله .

وقريب من هذا ما ذهب اليه سبينوزا Spinoza الفيلسوف الهولندي المشهور من أن العالم يسير بالقضاء والقدر وأن كل ظواهر هذا العالم فيزيقية كانت أم انسانية انما تعتمد على الارادة الالهية ، ولم تكن مثل تلك التفسيرات لتروق في رأى مونتسيكيو الذي كان مشبعا بالروح العلمي والذي كان يهدف الى ايجاد وتفسير علمي لاختلاف القوانين ، أي تفسير يقوم على منهج علمي يستند الى المشاهدة والتجربة والاستقراء ، في حين أن هذه التفسيرات كانت تعتمه على أسس دينية ميتافيزيقية غامضة والى جانب هذه المذاهب الدينية وجد مونتسيكيو فريقا من رجال السياسة والقانون يستندون الى أسس أخلاقية وذلك مشل جروسيوس وبفندورف وباربيراك ، ويذهب هؤلاء الى أن فكرة العدل سابقة على كل قانون وصفى ، فهناك نموذج من العدالة وهو نموذج مثالي يرجع اليه كل المشرعين في تشريعاتهم ، وهذا النموذج المثالي ليس مصدره الانسان بل هو مفروض على الانسان ، وهو يتكون من الحقوق والالتزامات اللازمة لتنظيم العلاقات بين الأفراد الكائنين في مجتمع واحد ، ولتنظيم العلاقات بين المجتمعات المختلفة ، وهذا النموذج هو ما يسمى بالحق الطبيعي • والانسان يشعر بهذا الحق الطبيعي بشكل تلقائي كأنما ولد الانسان مزودا بحاسة تجعله يفرق بين العدل والظلم وفقا لهذا القانون • وهذا القانون خالد أبدى أزلى لا يتغير بتغير الزمان ' والمكان وبناء على ذلك تصبح مسالة تفسير القوانين مسالة بحث مدى التطابق بين القوانين السائدة في المجتمعات المختلفة والقانون الطبيعي • ولقد تأثر مونتسيكيو بهذه النظرية ردحا من الزمن ولكنه وجدها هي الأخرى نظرية ميتافيزيقية لا يؤيدها الواقع لانها تتعارض مع فكرة الصبرورة ولا تفسر كيف أن فكرة العدل تختلف من مجتمع لآخر ومن عصر الآخر ٠

. .

واذا كانت المنذاهب السابقة قد فشلت في ضم مونتسيكيو الى صفوفها فان ثمة عددا من المؤلفين بمثابة نور أدى بمونتسيكيو الى المنهج العلمي السليم لدراسة مشكلة القوانين في أصلها وروحها وأول هؤلاء العلماء هو الايطالي جرافينا Gravina الذي كان ينصبح الباحثين في الدااسات القانونية بأن يضعوا في اعتبارهم ان المشرعين عندما يشرعون انما يأخذون في اعتبارهم الأول اختلاف الشعوب من حيث العادات والتقاليد التي تسودها والوسط الجغرافي الذي تعيش فيه ، والثاني هو الفيلسوف الألماني أوتو افرارد Everard الذي نادي بضرورة الابتعاد عن التفسيرات التوكيدية والبحث عن « دوافع القانون » التي تتلخص في فائدة الدولة وعقلية الشعوب والعادات والأفكار السائدة فيها والعدالة الطبيعية ، • أما الثالث فهو اللورد الانجليزي بولنجبروك Bolingbroke بضرورة مراعاة الأخلاق والعادات والتقاليد والمناخ والروح العام في كل دولة عند التشريع لها • وكان أن أنضم مونتسيكيو إلى رأى هؤلاء العلماء • وبدأ يبحث عن سر ائتلاف القوانين الوضعية قاصرا على بحثه على القوانين الوضعية مقتصرا فيها على القوانين السياسية والمدنية ، أما قانون الأمم -الذي ينظم علاقة الدول بعضها ببعض فانه ثابت لانه يرتكز على ركيزتين : الأولى ضمان السلام بين الأمم والثانية ضمان الاستقرار والبقاء لكل أمة ٠ ولكن ما هي العوامل التي تتوقف عليها القوانين السياسية والمدنية السائدة ، في كل مجتمع ؟ ثمة \_ فيما يرى مونتسيكيو \_ فئتان من العوامل : عوامل أخلاقية أو اجتماعية تنحصر في العامل الأخلاقي الأول وهو شكل الحكومة الذي يتخذه المجتمع ، وعوامل فيزيقية تنحصر في العامل الفيزيقي الأول وهو المناخ الذي يسيطر على الاقليم ثم تأتى بعد ذلك بقية العوامل الأخلاقية والفيزيقية لكى تدور حول هذين العاملين الرئيسيين ، فالقوانين تتعلق تعلقا ضروريا بنوع الحكومة السائدة والمبدأ الذي تقوم عليه ٠٠ كما تتعلق بالعوامل الفيزيقية كالمناخ ونوع الأزاضي والموقع والمساحة التي يشبغلها المجتمع ٠٠ كما تتعلق بدرجة الحرية التي يمنحها دستور الحكم بالدين السائد بين السكان وميول الشنعب وثروته ٠٠ كما تتعلق أخيرًا بعضها ببعض (أي كما تتأثر القوانين بهذه العوامل تتأثر كذلك بعضها ببعض ) وبالمصدر الذي صدرت عنه وغاية المشرع من سنها والموضوعات التي تنظمها ولا تؤثر هذه العوامل على القوانين بدرجة واحدة، بل بدرجات متفاوتة ، فالعوامل الأخلاقية تؤثر بدرجة أكبر من العوامل الفيزيقية ، ذلك ، ان العوامل الأخلاقية \_ فيما يرى مونتسيكيو \_ تشكل الطباع العامة للأمة وتحدد نوع روحها العام بدرجة أكبر مما تفعل العوامل الفيزيقية » ، ويؤكد الفيلسوف هذا المعنى قائلا : « ان النظم والعادات

والتقاليد والأخلاق تستطيع أن تتغلب بسهولة على قسوة المناخ » والعوامل الفيزيقية والأخلاقية التي تكشف مجتمعا من المجتمعات لا يقتصر تأثيرها على نشاة القوانين ، بل هي تؤثر كذلك على تطورها ونضوجها وتقويتها أو اضعافها ، حتى اننا نجد كل عصر « جيلا من القوانين » يختلف عن جيل العصر السابق أو اللاحق ، اذ ثمة أجيال من القوانين على غُرار أجيال بنى الانسان ، وكل « جيل من القوانين » ليس بلا شك الا نتيجة لتفاعل كل هذه العوامل وتضافرها ،

واذا كانت هذه العوامل هي الأسس التي ترتكز عليها القوانين فان مونتسبكيو يتناولها بالتحليل ، كل منها على حدة •

# • القوانين ونظم الخكم

ويبحث مونتسيكيو هذه النقاط فيقول ان الأشكال التي يمكن أن يتخذها نظام الحكم ثلاثة : جمهورية وملكية وطغيان • وهذا التقسيم كان محل نقد عنيف من العلماء لان الطغيان لا يعد شكلا قائما بذاته ، بل هو شكل ينحدر اليه كل أشكال الحكم اذا تطرق اليها الفساد ، ولكن مونتسيكيو قد فصل بين الملكية والطغيان لكي يحمل حملة شعواء على الحكم الطغياني بدون أن يسيء مع ذلك الى البلاط الفرنسي الذي كان يقوم على الحكم التحكمي ، والحكم الجمهوري .. في رأى مونتسيكيو .. مو حكم الشبعب أو من ينوبون عنه أو جزء من الشبعب، والحكم الملكي هو الذي يتولى الحكم فيه شخص واحد وفق قوانين واضحة الحدود لا يتعداها ، أما حكم الطغيان فهو يقوم على شخص واحد يحكم بلا قانون ولا قاعدة الا أهواؤه وعواطفه • والحكم الجمهوري على نوعين : فاما أن يحكم الشبعب أو من يمثلونه وفق قواعد نيابية خاصة تلك هي الديمقراطية وأما أن يكون الحكم في أيدي فئة من أغنياء الشعب وتلك هي الأرستقراطية ٠ وفي الديمقراطية يستطيع كل شخص وفق قواعد خاصة تمثيل السعب أو حكم الشبعب باسم الشبعب ، أما في حالة الأرستقراطية فإن الحكم محصور في طبقة معينة أو عدة طبقات لا يتعداها وأحسن شكل للحكم الأرستقراطي هو ذلك الذي يقترب قدر الامكان من الحكم الديمقراطي ، أما الحكم الملكي فهو الذي يقوم على هيئسات تتوسط بين الملك والشنعب وتكون لهما اختصاصات محدودة تحديدا دقيقا يحد من سلطان الملك ١٠ ومونتسبيكيو اذ يتحدث عن هذه الأنواع من الحكم انما كان يفكر في الحقيقة في النظام

الملكى الاقطاعى الذى ساد معظم الشعوب الأوروبية فى العصور الوسطى ، حيث كانت هيئات النبلاء والأشراف ورجال الدين والمدن الحرة تحد من سلطان الملك وتباعد بينه وبين الطغيان ، اذ بدون هذه الهيئات يصبح الملك \_ فيما يرى مونتسيكيو \_ لا حدود لسلطاته ولا رادع لتصرفاته ، اذ : « لا نبلاء بلا ملك ولا ملك بلا نبلاء ، اذ فى هذه الحالة الأخيرة يصبح الملك طاغية أما فى حكم الطغيان فان الطاغية يخلق بجانبه بعض الأمراء الكسالى الجهلاء ذوى الشهوات التى لا تحدها حدود » ، ومن سمات هذا النظام أن يعين الطاغية وزيرا يحمل الأعباء اسما ، بحيث يسمح هذا النظام للطاغية بأن يغعل كل ما يرضى نزواته ورغباته باسم ذلك الوزير ،

والقوانين تحت الحكم الجمهورى ترتكز على التفصيلية لان من يضعون القوانين هم أنفسهم الخاضعون لها والمتحملون لمسئوليتها والتفصيلية هنا تعنى التمسك بواجبات المواطن الصالح الشريف أى بتضحية المصالح الفردية ازاء الصالح العام ، أما الحكم الملكى فأساسه الشرف وثقة الشعب في ملكه أما أساس حكم الطغيان فهو الخوف والرهبة. لأن الرعايا ليسوا أحرارا بل هم عبيد أذلاء للطاغية الذي يبقى حكمه مرتكزا على هذه الرهبة من جبروته وسلطانه .

واذا كانت تلك هي الأشغال المختلفة لنظم الحكم فانها تؤثر تأثيرا كبيرا على القوانين المدنية والجنائية والادارية التي تنظم الحياة الاجتماعية ففي قوانين التربية والتعليم يعمل الحاكم على توجيه تلك القوانين بحيث تخدم أغراضه وتربى في مواطنها هذه المبادى التي يقوم عليها النظام الأساسي أي غرس مبادى، الفضيلة أو الشرف أو الخوف بحسب ما اذا كان النظام جمهوريا أو ملكيا أو طغيانا • وكللك يؤثر نوع الحكومة في القوائين الأخرى التي لا تتعلم بالتربية والتعليم ، فهو يؤثر على القوانين التي من شأنها أن تطمئن الناس على أشخاصهم وأموالهم حتى تستقر الأمور في المجتمع وحينئذ لابد من سن القوانين الجنائية وانشاء المحاكم ، وهذه القوانين تقوم على عقوبات خفيفة عادة تحت النظم التي أساسها الفضيلة أو الشرف ، أما في النظام الطغياني القائم على الخوف فنجد العقوبات صارمة وحشية غير انسانية ٠ كما يؤدي الشكل السياسي للدولة الى سن قوانين تحمى الفرد من سواء استخدام ألنظام أو استغلاله ، وذلك فيما عدا النظام الطغياني الذي يخضم الفرد فيه لكل أنواع الظلم والاستغلال بلا ضمان . أما في النظمامين الجمهوري والملكي فتسن قوانين تحمي الفرد وحسرياته المختلفة ، على انه من الملاحظ \_ فيما يرى مونتسبكيو \_ انه كلما كانت الحكومة ديمقراطية تقوم باصلاحات يشعر بها الأفراد ، تقبل هؤلاء بسهولة ما تفرضه عليهم من أعباء مالية حتى تستطيع أن تضع ما يأتي كقاعدة

عامة : « في مقدور الحاكم أن يجمع من الضرائب مقدارا يتناسب طرديا مع حرية المحكومين » •

ويتعلق بشكل الحكومة أيضا ما سماه مونتسيكيو قوانين الترف ، فالترف في أية دولة من الدول انما يكون نتيجة للتفاوت بين الثروات ، فالدولة التي تكون الثروة فيها موزعة توزيعا عادلا بلا فوارق كبيرة لا يكون ثمه ترف يأتي من تمتع الانسان بعمل الآخرين ، وعلى ذلك نجد أن الترف قليل أو معدوم – في رأى مونتسيكيو – في الدول الديمقراطية أو الجمهوريات التي تكون الثروة فيها موزعة توزيعا عادلا ، وعلى ذلك فالجمهوريات المشاليةهي التي يسودها حسن التوزيع وعدالته ، وهذا هو السر في أن الأفراد في كثير من الجمهوريات القديمة كانوا يطالبون دائما باعادة توزيع الثروات .

وهكذا اذا رحنا نبحث في جميع أنواع القوانين التي تسود الدولة لوجدناها متعلقة تعلقا وثيقا بالنظام السياسي القائم فيها على أن النظام السياسي ككل شيء أخر قابل للفساد اما بطول « الاستعمال » أو بفساد القائمين عليه وحينئذ ينتشر الفساد والرشوة ، « الملكية تتحول بالفساد الى طغيان حاكم واحد والارستقراطية الى طغيان عدة أفراد بينما يؤدي فساد الديمقراطية الى طغيان الشعب » • فالسبب الأول مثلا في فساد الديمقراطية هو أن يفقد الناس روح المساواة التي يجب أن تسود بينهم ، ومن ناحية أخرى تفسد الديمقراطية اذا زاد التمسك بروح المساواة عن حدود معينة ، اذ في هذه الحالة سيعتبر كل انسان نفسه مساويا لرئيسه في العمل وبذلك يرى من الخطأ أن يتلقى أول مرة منه وأن من حقه أن يعصيه ، فستضيع الثقة بين الناس وتضطرب المقاييس وتنتشر الفوضي و

. . .

واذا كان القسم الأول يعالج القوانين وأنواع الحكومات وعلاقتها بالقوانين السائدة في مجال التعليم والعقوبات والترف ، ثم فساد الأنواع المختلفة للحكومات ، فان القسم الثاني يعالج مسائل هي بطبيعتها أقرب الى العمل منها الى النظر فيعالج مشكلة الحريات السياسية وأثرها على القوانين ومشكلة الرق السياسي والاسترقاق المنزلي وقوانين الدفاع والهجوم في الدولة ، وأثر المناخ في تشكيل القوانين ، وكذلك الدين وما سماه الروح العام للمجتمع ٠٠٠ وهي موضوعات أقرب الى مشكلة تطبيق القوانين منها الى فلسغة القوانين كما أن موضوعات القسم الأول تميل أكثر الى وصف ما هو كائن فعلا بينما موضوعات القسم الشاني

لا تقتصر أحيانا على ما هو كائن بل تتبعه بتوجيهات عملية بطبيقية على أن هذا القسم من ناحية أخرى يعد استمرارا للقسم الأول من حيث أن كلا القسمين يبحث في موضوع واحد وهو العوامل المختلفة التي تشكل القوانين في كل مجتمع من المجتمعات وسنتناول موضوعات القسم الثاني في ثني من التفصيل لانها أهم ما يتناوله الكتاب و

#### • الحرية السياسية

يتكلم مونتسيكيو عن علاقة القوانين بحالة الدفاع عن الدولة وحالة الهجوم وأهم ما يذكر له هنا هو دفاعه عن الحرب والغزو ويوصف انهما وسيلتان من وسائل الأمة على بقائها وضمان استمرار حياتها ، فهما اذن وسيلتان مشروعتان و ان حق الدفاع الطبيعي قد ينطوي أحيانا بالنسبة لدولة ما على ضرورة الهجوم ، كما يرى بعضهم على سبيل المثال ان حفظ السلام قد يمكن دولة أخرى من تدمير هذا السلام وعندئذ يكون غزو عذه الأخيرة هو السبيل الوحيد للحيلولة بينها وبين تدمير السلام » .

ثم ينتقل بعد ذلك ليبحث في علاقة القوانين بالحرية السياسية وذلك موضوع من أهم الموضوعات التي تعرض لها اذ خصص له ثلاثة أبواب طويلة كاملة والحرية في رأيه لا تعنى ان يفعل الفرد كل ما يريد ، ففي المجتمع الذي تسوده قوانين لا يمكن أن تعنى الحرية الا القدرة على عمل ما يجب أن يريده الفرد ، وعدم الزامه بفعل ، لا ينبغي أن يفعله » وأكبر ضمان للحرية السياسية هو في مبدأ تقسيم السطات الى ثلاثة سلطات : تشريعية وتنفيذية وقضائية بحيث تستقل كل منها بالتشريع وتنفيذ القوانين والقضاء على التوالي ولا تتدخل في شئون السلطتين الأخريين ويعزى الى مونتسيكيو الفضل الأول في نشر هذا النظام الذي نقله عن النظام السياسي الانجليزي مع بعض اصلاحات أدخلها عليه ، فأصبح مبدأ قصل السلطات بفضل مونتسيكيو السنة الأولى لكل حكم ديمقراطي في العصور الحديثة و فالحرب السياسية يجب أن تكون مقيدة وفي حدود القوانين السائدة وذلك « لاننا لو أبحنا لكل مواطن أن يفعل كل ما يريد أو ما تحرمه القوانين فانه لن يكون حرا ، لأن الأفراد الآخرين سيكون عندهم نفس هذه السلطة » •

ولكن اذا فرض وتحققت الحرية في شعب من الشعوب فكيف السعبل الى ضمان بقائها واستمرارها ؟ « ان التجربة الحالدة قد دلت

على أن ثمة ميلا لدى كل رجل ذى سلطة الى اساءة استخدام هذه السلطة ، ومن جهة أخرى دلت التجربة على أنه لابد في المجتمع من رجل أو سلطة تتولى شسئون الحكم ، وليس والحال هذه ثمة ضمان لتحقيق الحرية أو استمرارها في أي من النظم السياسية من ديمقراطية أو ارستقراطية أو ملكية لانها قد يتطرق اليها الفساد ، فكيف السبيل اذن الى ايجاد نظام سياسي لا يتطرق اليه الفساد ؟ السبيل الوحيد يتلخص في توزيع السلطات على عدة قوى تتوازن وتتكافأ معها ، اذ لا يوقف السلطة الا سلطة توازنها وتتكافأ معها اذ « لكيلا يستطيع أي ذي سلطة اساءة استقلال سلطته لابد من ترتيب الأمور بحيث توقف سلطته سلطة أخرى تعادلها ، ٠ فالسلطات يجب أن تنقسم الى ثلاثة سلطات تشريعية ُ وتنفيذية وقضائمة . وهذه السلطات وان كانت منفصلة في اختصاصاتها ستكون مضطرة بحكم حركة الأشياء للعمل سويا في انسجام ووثام ٠ فمونتسيكيو لم يتجاهل كغيره من الفلاسفة طبيعة الانسان بل نظر الى هذه الطبيعة نظرة موضوعية مقدرا بحساب دقيق ما جبلت عليه من شر وخير ونظر الى القوى التي تسيطر على الحياة السياسية ووضع لها توجيها سليما يكفل تعاونها وانسجامها ، ولكي « نصل الى حكومة معتدله لابد من ربط القوى بعضها ببعض والحد من غلوائها وتوجيهها للعمل مع تنظيمها ، أى تقوم بعمل ما يشببه الرافعة في العالم الفيزيقي حيث نجد قوة في جانب تعادلها مقاومة في جانب آخر ۽ ٠

# • « المناخ وعلاقته بالقوانين »

لم يكن مونتسيكيو أول قائل بأثر العوامل الجغرافية على تشكيل العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع ، بل سبقه الى ذلك كثيرون نخص بالـذكر منهم أبقراط في رسالته « عن الأجـوا والمياه والأمكنة » وأفلاطون في كتاب القوانين وارسطو في كتاب السياسة وكثير من العلماء الرومان مثل أوميدوس ، وابن خلدون عند العرب ، ومن العصـور الدينية نجد مالبرانس وبودان الفرنسيين وميكافيلي الإيطالي والطبيب الانجليزي الشـهير جون أرثيوي ، ويبحث مونتسيكيو هـذا الموضوع في أبواب خمسة كبرى من كتاب « روح القوانين » فالعادات اللفضوع في أبواب خمسة كبرى من كتاب « روح القوانين » فالعادات والنظم والقوانين تتأثر بالمناخ السـائد في الأقليم ذلك « أن الناس في المناطق الباردة تقل حساسيتهم لأنواع السرور ، على حين تكبر هذه

الحساسية في المناطق المعتدلة وتصل الى درجتها العظمي في المناطق الحارة وكما نستطيع تمييز أنواع المناخ بخطوط العرض نستطيع بنفس الطريقة أن نميز درجات الحساسية ٠٠٠ ويتبع الألم نفس القاعدة فان الله قد أراد أن يكون الألم متناسبا في شدته مع ما يحدثه من اضطراب في الجسم ولما كان من المحقق أن الأجسام الكبيرة والألياف الغليظة للشعوب الشمالية أقل قابلية للاضطراب من ألياف شعوب المناطق الحارة الرفيعة والرقيقة فان نفسية تلك الشعوب الأولى أقل حساسية للألم فالمناخ ذو أثر فيزيقي ضخم لا شك فيه على الأعصاب والعضلات الانسانية ومن ثم على أخلاق الأفراد وتصرفاتهم والعقل نفسه والانفعالات ترجع الى عوامل فزيولوجية ترجع بدورها الى عوامل مناخية ، وعلى ذلك يجب أن تكون القوانين السائدة في المجتمعات متناسبة مع الظروف المناخية المختلفة »

ويحاول مونتسيكيو في عدة فصول طويلة بيان كيف ان للمناخ اثر على كل جزء في الجسم الانساني وما به من عصارات وافرازات وأثر ذلك على مزاج الانسان وأخلاقه وعاداته وطباعه « فقوة الناس أو حيويتهم مثلا تكون أكبر في المناطق الباردة ٠٠ وهذا من شأنه أن يؤدى الى نتائج ضخمة اذ يكون لدى الأفراد ثقة أكبر في أنفسهم وشجاعة أكبر وشعور أكبر بتفوقهم ورغبة أقل في الانتقام وتكون لديهم صراحة أكثر وتبسط أقل من الرياء السياسي والشك والخداع! ولكن هذا في المناطق الحارة وحرارة الجو تبلغ أحيانا من الارتفاع في بعض المناطق بحيث يصير الجسم بلا قوة وينتقل ذلك الى العقل نفسه وينتج عن ذلك سلبية الأفراد ، فلا حب للاستطلاع ولا مشروعات ذات قيمة ، مع ميل للكسل وتحمل للعقاب الجسمي مع عدم التأثر بالعقاب المعنوى وتأنيب الضمير ، ومع ذلك مع ميل للاستبعاد ومن هنا نرى كيف يرجع مونتسيكيو وجود نظام الرق الى المناخ!

# • « الروح العام في المجتمع »

والروح العام يتكون في المجتمع من تعادل العوامل الطبيعية والثقافية التي تكتنفه والناس يخضعون في حياتهم لعدة عوامل: المناخ، والدين والقوانين ومبادىء الحكومة السائدة ووالعادات والتقاليد، ومن كل هذه الأشياء يتكون الروح العام وكلما زادت قوة أحد هذه العوامل في أمة من الأمم ضعفت قوة العوامل الأخرى بنفس النسبة، فمثلا نجد.

أن الطبيعة والمناخ يوجهان وحدهما تقريبا حياة المجتمعات البدائية وتسيطر العادات على الصينيين وتسود القوانين في اليابان ٠٠٠

وهذا الروح العام بمثابة تيار فكرى عام يسيطر على المجتمع وهو يختلف من جماعة لأخرى ، وفي نفس الجماعة في فترة لأخرى وفق ما يحيط بالمجتمع من ظروف جغرافية وثقافية ويقول مونتسيكيو بأن على المشرعين أن يراعوا هذا الروح العمام في تشريعاتهم فلا يصدرون من التشريعات ما يتنافى معه لانه يمشل الذوق العام للمجتمع فالاصلاح السياسي والاجتماعي يجب أن يكون متمشيا مع هذا الروح والا فسل واتي بعكس المقصود منه • فاذا وجدت في المجتمع عادات وتقاليد لم تعد ملائمة فان اصلاحها لا يتم بسن تشريع يحرمها لانها متعلقة تعلقا وتيقا بالروح العام وعلى ذلك سيكون مثل هذا القانون تعسفيا ، انما يتم الاصلاح هنا عن طريق غرس عادات وتقاليد جديدة يوجهها المصلحون ويعملون على نشأتها ونموها وتطورها · « فاذا أراد الحاكم القيام باصلاحات فيجب عليه أن يلجأ للقانون الا في النواحي المنظمة بقانون ، أما في النواحي المنظمة بعادات وتقاليد فيجب أن يلجأ في شأنها الى غرس عادات وتقاليد جديدة » · ولا شبك أن العادات والتقاليد تخضع خضوعا شبه تام للمناخ ومن. هنا نجد أن ثمة شعوبا تسودها روح المحافظة على التقاليد وأخرى روح التجديد والتغيير بحسب ما يسودها من مناخ ، فالكسل المسيطر على شعوب المناطق الحارة يجعلها تتخذ مواقف سلبية من عاداتها وتقاليدها ومن هنا تنتج عندها روح المحافظة التي تتسم بها على حين يسود التغيير والتجديد المناطق الباردة ويجب أن يلاحظ المشرعون كل تلك الظروف عند تشريعاتهم ٠

# 🙍 الدين وعلاقته بالقوانين

وكنا نود أن نعرض لرأى مونتسيكيو في الدين في شيء من التفصيل لولا انه قد غلب عليه التعصب الأعمى للديانة المسيحية ضد الاسلام مما باعد بينه وبين المنهج العلمي السليم • فعندما ينتقل الى الكلام عن علاقة الأديان بالقوانين السائدة ، فيدعي أن الديانة المسيحية تتفق مع الحكم الديمقراطي بينما الأديان الأخرى تتفق مع حكم الطغيان!! ويسوق كتعليل لذلك ان المسيحية حرمت تعدد الزوجات ومن ثم سمحت للحاكم بأن يكون أكثر صلة بالناس •

أما الأديان التي تسمح بتعدد الزوجات فانها تؤدى الى قطع صلة الحاكم بالناس! وهذا هو السبب في انتشار المسيحية في آوروبا لأنها تتفق مع النظم الديمقراطية التي تسود تلك القارة بينما انتشرت الأديان الأخرى في آسيا لانها تتفق مع حكم الطغيان السائد في تلك القارة ، وأخيرا يوازن مونتسيكيو بين المذهب البروتستانتي والمذهب الكاثوليكي فيذهب الى أن المذهب الكاثوليكي يتناسب مع النظام الملكي بينما يتلامم البروتستانتي مع النظام الجمهوري ،

ولما كانت الشعوب الشمالية في أوروبا تتميز بروح الاستقلال والحرية بقسط أكبر من شعوب جنوب أوروبا فانها لم تتردد في اعتناق البروتستانتية لانه مذهب يقوم على الحرية أكثر مما تقوم الكاثوليكية ، اذ لا تعرف البروتستانتية التنظيم الكنسي التصاعدي في شكله الحاد الصارم كما تعرفه الكاثوليكية ، ولا نعرف تلك الرئاسات التصاعدية التي تنتهى بالبابا ، وكل تلك الصفات تتفق مع النظام الجمهوري · بينما تعلقت دول جنوب أوروبا بالكاثوليكية لانها لا تعرف بالتدرج الكنسي الذي يتناسب مع تدرج الملكية والرئاسات التي تسود فيها ٠ ثم يدرس مونتسيكيو الشبعور الديني دراسة مستفيضة أدت به الى استخلاص بعض القوانين فهو مثلا يذهب الى أن التعلق بالدين يزداد كلما ازدادت الطقوس التي تفرض على أتباعه لأن كثرة الطقوس تؤكد الصلة بين الفرد والايمان الذي يعتنقه ويستنتج قانونا آخر وهو انه لما كان الناس ميالين بطبيعتهم الى الرجاء أو الأمل المشوب بالخسوف فان الديانات التي قالت بالجنة والنسار والثواب والعقاب في حياة أخرى قد استهوت الشعوب والأفراد أكثر من الديانات التي لا تقول بحياة أحرى يسودها العقاب والثواب ، ويدلل ذلك بأن شعوب اليابان التي لا تعرف ديانتها الثواب والعقاب في حياة أخروية لا تتمسك كثيرا بديانتها اذ تتركها بمجرد التبشير لتعتنق المسيحية أو الاسلام مثلا • وتلك هي بعض أمثلة من بين كثير من الأمثلة التي يبين بها العلاقة بين الدين والقوانين ٠

. .

ويمثل هذا الأسلوب يتكلم مونتسيكيو عن علاقة القوانين بالأرض والتربة ، ثم التجارة ثم النقود والسكان ، فيدرس علاقة القوانين بهذه النواحي مستنتجا استنتاجات على درجة خطرة من الأهمية : فمثلا اذا كانت الأرض قابلة للزراعة فاننا نجد السكان مشيغولين بمصالحهم الخاصية ولا يكون لديهم أي اهتمام بتحقيق حريتهم مما يجعلهم أسهل انقياد للحكم الطغياني ، بينما اذا كانت الأرض جدباه لا يجد السكان ما يشغلهم عن

تحقيق حريتهم ، كما أن هذه الأرض لا تكون عادة مطمعًا للغزاة وبذلك تسود عند أهلها الشنجاعة والعزة والتمسك بالحرية .

...

هذا هو ملخص لمحتويات كتاب روح القوانين تعرض فيه مونتسيكيو لكل ما من شأنه أن يؤثر من قريب أو بعيد في تشكيل القوانين ولقد كان المؤلف يستعين بمئات الأمثلة من النظم المختلفة التي كانت سائدة عند القدامي ومجتمعات العصور الوسطى والحديثه ليدلل بها على صحة استنتاجاته وكتاب روح القوانين من هذه الناحية موسوعة كبرى في شتى العلوم والفروع من قانون وفلسفة واجتماع واقتصاد ، بل وطب وفسيولوجيا وموقفهم من هذا السفر الضخم الذي يمثل رغم مافيهمن عن أراء العلماء وموقفهم من هذا السفر الضخم الذي يمثل رغم مافيهمن تعصب أحيانا ضد بعض الأديان وضد بعض الشعوب مؤلفا كان له من الأثر ما لم ينله كتاب أخر غيره من مؤلفات القرن الثامن عشر على الاطلاق والأثر ما لم ينله كتاب أخر غيره من مؤلفات القرن الثامن عشر على الاطلاق و

# ● أهمية « روح القوانين » في نظر العلماء

لقد احتلف العلماء - كما هى العادة دائما - على تقدير آثار مونتسيكيو العلمية ولا سيما كتاب روح القوانين الذي كان المؤلف يستهدف فيه ادخال اصلاحات دستورية وقانونية واقتصادية واجتماعية لا في فرنسا وحدها بل في جميع الدول ولذلك نجد « ميسار » وزير جمهورية جنيف آنذاك والذي لعب دورا ضخما في سبيل نشر كتاب روح القوانين ، يقول « ان مونتسيكيو بتأليفه هذا الكتاب كان عالميا ، ويقول دا دراية بجميع أقطار وجميع الأزمنة وجميع أنواع الحكم » ويقول الفرنسي فرنيه Vernet بمناسبة قراءته لروح القوانين مخاطبا مونتسيكيو دانك فرنسي عالمي صالح ، فكم أعطيت للجنس البشري في كتابك من دروس !! اننا نجد في روح القوانين أشياء نافعة بقدر ما نجد من كلمات ، كما نجد أشياء عظيمة وأصيلة ومفيدة للجنس البشري » • ذلك المفكر الايطالي تشراري Cerari الذي خاطب مونتسيكيو قائلا : « ان ملاحظاتك صالحة لرفع مجتمعات كل دولة الي مستوى الكمال والسعادة بالقدر الذي يستطيعه كل منها • لقد اكتشفت نظاما وسط الخليط اللانهائي غير المنظم يستطيعه كل منها • لقد اكتشفت نظاما وسط الخليط اللانهائي غير المنظم

للأهواء الانسانية · وانك لتوحى الينا بآراء تحمل في طياتها قدر المستطار الاتصالات وأنواع الحبرة التي تسود كرتنا الأرضية ، ·

والواقع أن مؤلفات مونتسيكيو على العمسوم وروح القوانين على الخصوص كانت بالنسبة للعصر الذى فيه أفقر ما تكون نشرا لروح الحرية والمناداة بالاصلاح الاجتماعي ومن هنا كان تقدير معظم المؤلفين لآرائه للذلك كان اللورد يولكلي الانجليزي يثني عليه لنقده للدستور الانجليزي ، وهو النقد الذي أدى الى اصلاح كثير من نواحي هذا الدستور وأدى الى تثبيت الحياة الديمقراطية في انجلترا ويقول والمبير في مقدمة الموسوعة ان روح القوانين » كتاب سسيظل أثرا خالدا يشسهد لعبقرية مؤلفه وفضيلته وبتقدم العقل البشرى في قرن سيعد منتصفه فترة خاندة في تاريخ الفلسفة .

والى جانب ذلك نجد كثيرا من العلماء والمفكرين ينقدون مونتسيكيو، ففولتير بالرغم من ثنائه على روح القوانين في عدة رسائل ، يحمل على استقراء مونتسيكيو في كثير من رسائل أخرى ، ثم تحول نقد فولتير الى اطراء فنجده يمتدح « روح القوانين » ومؤلفه فيقول : « ان الانسانية كانت قد ضيعت أعمالها المجيدة ( من أجل الحرية ) واستردها مونتسيكيو،

وفي ذات الوقت كان الفلاسسفة الناشئون آنذاك مستائين حيث اعتبروا « روح القوانين » كتيبا في المحافظة على القديم ، واستاءوا ورعه العارض واعتدال اصلاحاته المقترحة ، ومفهومه الهزيل الفاتر عن التسامح الديني • وكتب هلفسيوس الى مونتسيكيو يعنفه على تركيزه الشديد على أخطار التغيير الاجتماعي والمصاعب التي تعترضه •

ولكن كل تلك الآراء واشباهها لا يمكن ان تعجب حقيقة لا شك فيها وهو أن الكتاب يعد أولا موسوعة علمية كبرى في علم الاجتماع الوصفي اذ يصنع فيه مؤلفه وصفا شاملا لمئات العادات والتقاليد والقوانين التي سادت المجتمعات في شتى عصورها ، كما أنه من أوائل المؤلفات التي أظهرت أن النظم الاجتماعية لا تسير بلا ترتيب ، بل هي تخضيع لقواعد وقوانين دقيقة صارمة لا تقل في وقتها عن القوانين التي تسود العالم المادى فكان مونتسيكيو بهذا المبشر الأول لظهور علم الاجتماع المحديث ، حتى أن مؤلفا مثل اميل لارباكسي قد أطلق على مونتسيكيو اسم ، أرسطوا علم الاجتماع ، فأثره في انشاء هذا العلم وفي توجيه الفكرين فيه في العصور اللاحقة عليه لا يقل بحال ما من رأى لازباكسي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عن أثر أرسطوا في الفلسفة والفلاسفة · ويقول فاجيه : ان كل الأفكار الحديثة العظيمة بدأت بمونتسيكيو ·

وبعد ٠٠ فقد أعتبر كتاب روح القوانين أعظم انتاج عقلى فى القرن الثامن عشر له آثار بعيدة المدى فى التاريخ ، فقد كانت آراء مونتسيكيو فى هذا الكتاب بمثابة ثورة فكرية هائلة فى الفكر السياسى والاجتماعى والفلسفى ٠٠٠ وحسبنا أنه منظر مبدأ السلطات « التشريعية / التنفيذية/ القضائية » الى يومنا هذا ٠

...



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(١٠) ثروة الأمم

آدم سمیث





ثروة الأمم تأليف : آدم سميث عام ١٧٧٦ م

# وثيقة هامة في تاريخ الفكر الاقتصادي لا تدانيها أية وثيقة أخرى

يعتبر آدم سميث ( ١٧٢٣ - ١٧٩٠ ) من أثمة الاقتصاد في القرن الثامن عشر ، وقد سماه البعض « أبو الاقتصاد الحديث » وان كانت الموضوعات التي طرقها هذا المفكر غير جديدة على الجنس البشرى ـ اذ أن المعاملات الاقتصادية قد نشأت منذ أن وجد الانسان على وجه البسيطة ـ فانه قد تناول هذه الموضوعات من زاوية جديدة فكانت معالجته لها فاتحة عهد جديد في تاريخ علم الاقتصاد ،

فآدم سمیث هو حقا مؤسس المدرسیة الفکریة الکلاسیکیة التی ظهر فیها مفکرون وفلاسفة اتسموا بخط فکری یکاد یکون موحدا أساسه حریة الفرد فی نشاطه السیاسی وحریته فی أن یمتلك ما شاء له أن یمتلك

من الثروة المادية التى تنقله الى أعلى درجات المجتمع وحريته فى أن يمارس المتجارة الداخلية والدولية دون ثمة تدخل من جانب الحكومة ·

كذلك فان المدرسة الفكرية الكلاسيكية التي هي وليدة آراء آدم سميث ثم ريكاردو Ricardo ومالتس malthus من بعده هي أيضا وليدة الثورة الصناعية واكتشاف قوة البخار في تسيير العدد والآلات ، وهي وليدة المصانع الكبيرة والمنافسة الحرة بين الوحدات الاقتصادية المختلفة وفي كلمة موجزة فان المدرسية الكلاسيكية وليدة الرأسمالية المبكرة التي غلفت العالم الغربي منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى الآن!

والمعروف علميا عن المدرسة الكلاسيكية ما أنها من تلك المراحل التاريخية التى نعم الناس فيها بالاستقرار وسكينة النفس وراحة البال ، لا لشىء الا لأن هناك توافقا بين المكتوب من جهة والواقع الاقتصادى الذى يعيش فيه الناس من جهة أخرى ،

وقد أودع آدم سميث أفكاره الاقتصادية كلها في هذا الكتاب الذي يعتبر بحق آية من آيات الفكر الانساني ٠

ولهذا كله كانت الكتابه عن آدم سميث وكتابه « ثروة الأمم » ، ب ب كان مجرد استرجاع سيرة حياته وخلاصة فلسفة ، في الوقت الحاضر . مساهمة مفيدة من أجل فكرة لتقدم الاقتصاد ·

# • سيرته ومؤلفاته

ولد آدم سمیث فی ۵ یونیو ۱۷۲۳ فی مدینة کیرکالدی باسکتلندا وفی سنة ۱۷۳۷ التحق بجامعة ، جلاسسجو » حیث تمیز عن اقرانه فی دراسة الریاضة والفلسفة ،

وفى سنة ١٧٤٠ أوفد الى أكسفورد لكى يعد لسلك القساوسة ، وهناك درس اللغات وتذوق روائع الشعر الانجليزى بجوار آداب اللغة اليونانية واللاتينية والفرنسية والايطالية · وبعد أن أقام سبع سنوات فى اكسفورد ، لم يلق خلالها معامله طيبة لشغفه بالاطلاع وتحرر فكره ، تركها ، رغم نصيحة أصدقائه ، وعاد الى كيركالدى ليعيش فى كنف أمه ،

وعدل عن اختيار سلك القساوسة · وعندما بلغ سن الخامسة والعشرين انتقل الى أدنبرة وألقى محاضراته في الأدب والبلاغة ·

وفي سنة ١٧٥١ عين استاذا للمنطق في جامعة « جلاسجو » ونقل في العام التالى استاذا للفلسفة الأخلاقية في نفس الجامعة خلفا لأستاذه فرنسيس هتشو • وكان الاقتصاد السياسي يدخل ضمن دراسة الفلسفة وقد قسم آدم سميت منهاج دروسه الى أربعة أقسام كبرى الأول : يتناول اللاهوت الطبيعي حيث يعالج الأدلة على وجود الله ، ويتناول صدفاته الحسني والمبادى التي يقوم عليها الدين ، والثاني : يشمل مبادى الأخلاق المتصلة بالعدالة ، أما القسسم الرابع : والثالث يدرس مبادى الأخلاق المتصلة بالعدالة ، أما القسسم الرابع : فيتناول بحث النظم السياسية التي من شأنها زيادة الثروة والقوة والرخاء في الدولة ،

وفى سنة ١٧٥٩ نشر كتابه الشهير « نظرية المساعر الأخلاقية » وتناول في هذا الكتاب القسم الثاني من دروسه ، الخاص بمبادى الأخلاق -

وبعد أن نشر سميث هذا الكتاب الذي أذاع اسمه في أوربا كلها ، أخذ نصيب هذا الجزء الخاص و بمبادىء الأخلاق ، ينكمش في دروسه ، وبدأ يتوسع في دراسة القسم الثالث الخاص بمبادىء الأخلاق المتصلة بالعدل، آملا أن يصل الى صياغة المبادىء العامة في القانون ونظام الحكم مع بيان تطورها .

ولكن لم يطل المقام بآدم سميث في جامعة جلاسجو ليحقق آماله في البحث الفلسفي القانوني ، اذ ترك الجامعة سنة ١٧٦٣ بعد سنوات أربع من اخراجه لكتاب « العواطف الأخلاقية » ورحل الى فرنسا كمرافق ومعلم لدوق « بكلية » Duke of Buccleuge ولكن ما ترامي الينا من دروس آدم سميث في أواخر أيامه في جامعة « جلاسجو » قبل رحيله الى فرنسا يدل على انه قد رسم في هذه الدروس الخطوط العريضة لكتابه الثاني « بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم » المعروف عادة باسم « ثروة الأمم » ٠

أقام سميت في « تولوز » ثمانية عشر شهرا تمكن خلالها ، بسبب علاقاته ببعض رجال السياسة من التعرف على النظم السياسية والاقتصادية السائدة في فرنسا ، وبعد رحلة له في جنوب فرنسا واقامة شهرين في « جنيف » بلغ باريس حيث اتصل بمشاهير الفلاسفة السياسيين من

«الفيريوقراطين» (۱) الذين كانوا يسمون «بالاقتصاديين» ومنهم «كزناى» و « ترجو » ٠

ثم عاد الى « كيركالدى » ليعيش عشر سنوات يقضى معظمها فى السحث والتأمل ليتم كتابه الكبير « ثروة الأمم » • وكانت الخطوط العريضة لهذا الكتاب قد نبنت من القسم الرابع من دروسه فى الفلسفة الأخلاقية خلال الأعوام الثلاثة عشر التى قضاها أستاذا فى « جلاسجو » ويتضع ذلك مما نقل الينا عن دروسه فى سنة ١٧٦٣ • ولقد كان لاقامة آدم سميث فى « تولوز » أثرها فى تبلور أفكاره وتحديدها • أما اخراج الكتاب فى صورته النهائية فقد استغرق عشر سنوات طويلة قضى سميث معظمها فى عزلة وتأمل ، وان كانت تخللتها زيارات للندن وأدنبرة فى تزويده بمعلومات وحقائق أفادته فى اخراج الكتاب على النحو الذى نعرفه •

وقد قسم سميث كتابه « ثروة الأمم » خمسة أجزاء أو خمسة موضوعات أساسية :

يعالج في الجزء الأول أسباب تحسن القوى الانتاجية العمالية وتوزيع الثروة على من أسهم في انتاجها ، فيناقش فكرة تقسيم العمل التي تصل بالانتاجية الى مستواها الأمثل ، ومن هنا يعرج الى فكرة التبادل والى النقود ، ثم الى الأسعار ويدرسها جميعا دراسة مستفيضة ، وهو ينتقل بعد ذلك الى دراسة مشكلة التوزيع ، فيعالج الأجور والريع والفائدة والربح معتبرا اياها عوائد عوامل الانتاج العمل والأرض ورأس المال ، والتنظيم على الترتيب وهكذا يمكن أن يقال : ان الجزء الأول من ثروة الأمم يعالج كلا من الانتاج والتوزيع ،

ويخصص سميث الجزء الثانى من كتابه لدراسة رأس المال ودوره فى العملية الانتاجية فينادى بضرورة زيادته وتجميعه طالما أن المنظم يسير قدما فى عمليتة الانتاجية مسميا عملية التجميع هذه بظاهرة التجميع الرأسمالى معتبرا اياها سمة من سمات الرأسمالية الصناعية وبدونها قد تقف تماما الصناعة الرأسمالية .

<sup>(</sup>۱) الفيز بوفراطين : مدرسة فكرية افسادية سادت فرنسا في مسسف الفرن ١٨ ٠ ومن بوجود فوانين طبيعية تكفل سعادة البشر ولا ينبغي للدولة التدخل في سير هسة. الفوانين وان الزراعة وحدما عي مسدر الثروة ٠ ومن أبرز قادة عده المدرسة «كيناي » ٠

أما الجزء الثالث من الكتاب فقد خصصه سميث لدراسة التنمية الاقتصادية والظروف الملائمة لها ، وهو الموضوع الذي يعالج بتفصيل واف في هذه الأيام ، وسميث حين يتعرض لمشكلة التنمية يبدى بعض النحفظ والشك في امكان تحقيق تنمية اقتصادية بمعدل معقول في الدول والشعوب المستعمرة: فالاستعمار – في رأيه – ظاهرة من ظواهر العصر الذي وجد فيه ، والمستعمرات وجدت لتغذى الدول الصناعية العظمى بالمادة الأولية والطعام بأسعار زهيدة وليس لها الحق في أكثر من هذا ، وهو رأى استعماري سخيف لا يجد له مكانا بالطبع بين الاقتصادين المعاصرين ،

ويعمله سميث في الجزء الرابع من مؤلفه الى نقله بعض المدارس الفكرية التي سبقته: فانتقد التجاريين (أي أصحاب المذهب التجاري الذي ساد ابان القرنين السادس عشر والسابع عشر) وهو في اتقاده هاذا يرسى الحجر الأساسي في بناء المدرسة الكلاسيكية التي تدين أولا وقبل كل شيء أخر بالحرية الاقتصادية: أي رفع القيود والاجراءات التي فرضها التجاريون لتنظيم الاقتصاديات القومية الأوربية حين ذاك .

أما الجزء الحامس فقد خصصه لرسم سياسة مالية واقتصادية أمثل لزيادة الايرادات المالية في الدولة وترشيد الانفاق • وهو في هذا لا يباعد بينه وبين الحرية الاقتصادية ، وانما يعمد الى اقرار هذه الحرية في ظل التجارة الدولية الحرة بين الدول على أساس تخصص كل دولة فيما هي أهل له في الانتاج ومبادلته بشكل حر مع انتاج أخر لدولة أخرى تتمتع فيه بميزة انتاجية مطلقة •

فكأن آدم سميث قد قضى أكثر من عشرين عاما فى الاستقراء والبحث والتفكير والتأمل ليخرج كتاب « ثروة الأمم » فى أوائل سنة ١٧٧٦ . وقد ساعدته اقامته فى البيئة التجارية التى اشتهرت بها مدينة جلاسجو واتصالاته برجال الأعمال على تكوين فكرة حقيقية عن النشاط الاقتصادى . كما أن سفره الى فرنسا واتصاله « بالفيزيوقراطيين » كان له أثره فى تأكيد فكرته عن مزايا الحرية الاقتصادية وأصالة النظام الطبيعى .

وبعد أن أخرج سميث كتابه بسنتين عين مراقبا للجمرك باسكتلندا وهى وظيفة ذات أهمية كبرى · وانتخب فى سنة ١٧٨٧ مديرا لجامعة جلاسجو وقد كتب بهذه المناسبة ما يدل على مدى تعلقه بالحياة العلمية يقول:

« لا يستطيع رجل أن يكون مدينا لجماعة ما بقدر ديني لرجسال

جامعة « جلاسجو » • فلقد علمونى ثم بعثوا بى الى « اكسفورد » • وعند عودتى الى اسكتلندا اختارونى عضوا معهم ثم نقلونى لأشغل مركزا أحاط به الشرف ، اذ شغله الدكتور هتشسون من قبل • ان فترة الثلاثة عشر عاما التى قضيتها عضوا فى هذه الجماعة أذكرها باعتبارها أنفع فترة فى حياتى وبالتالى أكثر فترات حياتى سعادة وأكبرها شرفا • والأن وقد مضى ثلاثة وعشرون عاما على تركى الجامعة أجد أصدقائى القدامى يذكروننى بانتخابهم اياى مديرا للجامعة فيمتلى على بسرور لا يتأتى التعبير عنه » •

وقد قضى سميث الفترة الأخيرة من حياته مريضا ، واستطاع فى مرضه أن يعيد طبع كتابه « نظرية المشاعر الأخلاقية » بعد ادخال بعض الاضافات عليه • ولم يترك لنا آدم سميث شيئا أخر غير كتابيه الكبيرين فيما عدا بعض الأبحاث الفلسفية التي نشرت بعد وفاته سنة ١٧٩٥ •

#### • الفلسفات المؤثرة في آراء سميث

اذا نظرنا الى الفكر الاقتصادى قبل أواسط القرن الثامن عشر لم نجد بحثا شاملا يحاول تفسير الظواهر الاقتصادية فى جملتها والفلسفة الاقتصادية التى كانت تتحكم فى العالم خلال القرون الثلاثة التى سبقت القرن الثامن عشر هى فلسفة التجاريين التى كانت ترى تنظيم الحياة الاقتصادية على نحو يزيد من كمية النهب والفضة داخل الدولة ، فالهدف النهائي للسياسة الاقتصادية عند التجاريين كان ينحصر فى التحكم فى ميزان المدفوعات لتحقيق فائض ، أما أساليب هذه السياسة فكانت تختلف من دولة لأخرى تبعا لطروفها الخاصة ووفقا للفلسفة التجارية التى تسود حكامها ، واذا كان بعض الكتاب قد حاولوا فى أواخر القرن السابع عشر أن يقارنوا الميزة النسبية بين التجارة والزراعة وكان الفكر قد بدأ يتجه فى أوائل القرن الثامن عشر الى مناقشة مذهب تقييد التجارة ، الا انه لم توجد أية دراسة تقوم على بحث شامل للمشكلة الفيزيوقراطين وآدم سميث ،

ونود أن نشير قبل التعرض للفيزيوقراطيين الى أسماء بعض الفلاسفة الذين اتفق المؤرخون على أن آدم سميث قد تأثر بهم تأثرا مباشرا ٠

فقه قيل ان سميث قد تأثر بفرنسيس هتشسون الذي سبقه في

شغل كرسى الفلسفة الأخلاقية فى جلاسجو ، نظرا لوجود شبه بين كتاب « ثروة الأمم » وبين دروس هتشسون من ناحية منهاج البحث وترتيب المواد ، وكذلك لان هتشسون قد عالج فكرة تقسيم العمل وبعض المسائل المتصلة بنظرية القيمة ، كما ان كان من المدافعين عن فكرة الحرية •

وكذلك قيل ان آدم سميث تأثر بدافيد هيوم نظرا لانه قد عالم فى دراسات قصيرة بعض المسائل الاقتصادية الهامة التى تعرض لها آدم سميث فيما بعد ، مثل موضوع النقود وسعر الفائدة وحرية التجارة ونقد مذهب والتجاريين ، الذين كانوا يخلطون بين النقود وبين ثروة الأمم ويقيسون درجة غنى الدولة ورخائها بما لديها من المعادن النفيسة ، وكذلك نقد سياسة التجاريين فى تقييد التجارة ، وبيان أن رخاء دولة ما لا يضر الدول الأخرى بل يفيدها •

وممن قيل بأنهم أثروا في فلسفة آدم سميث بل في فلسفة الفيزيوقراطين ، الطبيب الفيلسوف برنارد دى مندفيل الذي كتب في سمنة ١٧٠٤ القصيدة المشهورة ، قصة النحل ، وفكرتها الأساسية ان المدينة بما تتضمنه من ثروة ومن علم انما ترجع الى ما غرس في نفوسنا من رغبة في اشباع حاجاتنا غير المحدودة وسعينا الى الرفاهية والمتعة ، فرذائل الانسان ، لا فضائله ، هي أساس المدنية في رأى « مندفيل » ، هذه الفكرة نجدها عند آدم سميث أيضا في كتاب « نظرية المساعر الأخلاقية » ، ثم نجد نفس الفكرة « فكرة الرغبة الانسانية » أو « المصلحة الشخصية » في كتاب ثروة الأمم أساسا عريضا لكل فلسفته في النظام الطبيعي ، باعتبارها الدافع الأساسي للنشاط الاقتصادي في جميح صوره ،

أما عن « الفيزيوقراطيين » فانهم قد حاولوا البحث عن سر الرخاء ومصدر الثروة وعن أفضل النظم لتحقيق الرخاء وزيادة الثروة ، وقد وجدوا أن المصدر الأصلى لكل ثروة هى الأرض ، وان العمل الزراعى هو العمل الوحيد المنتج ، لانه يترك ناتجا صافيا يزيد عما أنفق على الانتاج ، أما الأعسمال الأخرى كالعمل الصناعى أو التجسازى فان ما يضيفه من قيمة جديدة يتعادل تمساما مع ما أنفق على عملية الانتساج ، وذلك لان الطبيعة التى تتعاون مع الانسان فى الانتاج الزراعى لا تتعاون معه فى صور الانتاج الأخرى ، وقد بين كيناى Kenai فى كتابه الشهير « الجدول الاقتصادى » سنة ١٧٥٨ أن الناتج الصافى لطبقة الزراع يتداول فى جسم الهيئة الاجتماعية كما يسرى الدم فى جسم الانسان ، وبين فى جسم الهيئة الزراع يتداول والفيزيوقراطيين » ان هذا النظام الطبيعى الذى وصفه الخالق هو الذى يؤدى الى قدر من الرخاء ، وهو نظام يقوم على احترام الملكية والحرية

ولا يحتاج الى قانون وضعى يقرره ، وان مهمة الدولة تنحصر فى ضمان احترام الملكية الفردية والحرية الاقتصادية • ولذا كان من الواجب اطلاق الحريات الاقتصادية بصبورة كاملة حتى يتحقق الرخاء • وقد كان « الفيزيوقراطيون » يرون أن خير من يحكم هو المستبد العاد الذى يوجه الأفراد الى النظام الطبيعى ولا يتدخل فيه • وكان من رأيهم ان النظام المالي للدولة يجب أن يقوم على فرض ضريبة وحيدة هى ضريبة الأرض الزراعيا •

...

واذا كان آدم سميث قد تأثر بمن سبقه من الفلاسفة والباحثين في المسائل الاقتصادية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فانه قد تلقى طابع فلسفة عصره ، فالقرن الثامن عشر قد تميز بفلسفة القانون الطبيعي التي تقول: أن ثبة مجموعة من القواعد تبين ما هو صدواب وما هو عدل ، ومتمشى مع الأخلاق بصفة عامة ، وانه من المكن التعرف على هذه القواعد عن طريق العقل أو الاحساس الخلقي ، كما تقول أيضًا : ان لهذه المجموعة من القواعد سلطة أعلى مما تمليه سلطة الحاكم الانساني أو يقضي به العرف • ولقد حاول آدم سميث أن يكشف عن هده القواعد بالنسبة للنظام الاقتصادى • هذا ولما كان النصف الثاني من القرن الثاني عشر قد شهد بدء التحول الى النظام الرأسمالي الصناعي القائم على المنافسة ، وتبدت عيوب النظام الاقتصادي القديم المؤسس على القيود المفروضة على حرية العمل والمبادلة ، فقد أدى هذا التطور المادي ، كمَّا أدت الدعوة الفلسفية سالفة الذكر الى زعزعة الثقة بفلسفة التجاريين وسياستهم ، وأخذ يحل محل هذه السياسة في العمل قدر من الحرية الواقعية ، سواء آكان ذلك بالنسبة للقيود المفروضة على التجارة الدولية وعلى حرية العمل في بريطانيا أم بالنسبة للقيود المفروضة على حدية المبادلات الداخلية في فرنسيا ٠

فآدم سميث قد وجد في فترة مكنته من أن يشاهد عيوب النظام الاقتصادي القديم المتداعي ، وهو نظام كان قوامه القيود العتيقة على نظام الانتاج والمبادلة ، وقد استطاع أن يلاحظ بشائر نظام الحرية الوليد واذا كان آدم سميث لم يستشعر الثورة الصناعية التي كان ميلادها قد تم باختراع المحركات الآلية فانه قد استنبط ان ثمة نظاما أفضل قوامه الحرية والمصلحة الفردية ومن شأنه أن يؤدي الى الخير العام ، ولقد جاء ما كتبه تعبيرا رائعا عما كان يختلج في ضمير عصره ، ولذا فان كلمته لم تذهب أدراج الرياح ، بل كان لجرسها وقع عميق في خيال جيله ، وفي نفس من تبعه من الأجيال ،

## 😝 الظاهر الكبرى لاقتصاديات آدم سميث

واذا كان آدم سميث قد رأى مدى ما تنطوى عليه سياسة التجاريين من أخطار الثروة وجد فى البحث عن سر الرخاء ومصدره ، واذا كان أيضا مثل « الفيزيوقراطيين » الذين عرفهم وأعجب بهم قد تأثر بفلسفة القانون الطبيعى التى سادت القرن الثامن عشر ، فانه قد وصل الى تحديد صورة للنظام الطبيعى تختلف كثيرا عما قال به الفيزيوقراطيين كما انه كان أكثر منهم احساسا بحقائق الحياة وأقل تعبدا بالفكرة الواحدة المجردة ، ذلك أن آدم سميث كان أبعد ما يكون عن المذهبية العمياء ،

وقد وجد سميث ان المصدر الأول للثروة ليس الأرض بل هو العمل وبدأ كتابة « ثروة الأمم » بتلك الجملة المسهورة : « العمل السنوى لكل شعب هو الرصيد الذي يمونه بالمواد التي يستهلكها خيلال السنة من ضروريات المعيشة وكماليات الحياة سواء أكانت هذه المواد مما ينتجه العمل الوطني أم مما يشترى من الشعوب الأخرى مقابل منتجات العمل الوطني » • وبالتالي فان ثروة الأمم تزداد كلما زادت قوة العمل • وتتحقق هذه الزيادة في رأى آدم سميث عن طريق التخصص وتقسيم العمسل ، وكذلك تزداد ثروة الأمم بازدياد عدد العمال المستغلين على نحو يتمشى مع زيادة المستهلكين « عدد السكان ، وهو ما لا يأتي في رأيه الا بزيادة رؤوس الأموال المستثمرة •

# • النظام الطبيعي يؤدي الى الصالح العام

ولكن ما هى القوى التى تعمل على أن تبلغ الثروة أقصاها وبفضلها يتحقق تقسيم العمل وتوزيع الاستثمار على أوجه النساط على النحو الأمشل ؟ يرى آدم سميث أن ثمة غريزة قد ركزت فى الانسان وهى المصلحة الشخصية التى تدفع به الى محاولة تحسين حاله • هذه الغريزة التى تحكم تصرفات الأفراد تؤدى الى تحقيق الخير كله للجماعة • وذلك لان الأفراد عند سعيهم لتحقيق مصلحتهم الشخصية ، تقودهم كما يقول آدم سميث « يد خفية » ولا شك فى انه يقصد يدا الهية ، تقودهم الى غاية

لم يقصدونها وهي تحقيق الصالح العام • والنظام الطبيعي عند آدم سميث نظام تلقائي ينبثق عن الدوافع النفسية للانسان ، وهو نظام يؤدى الى تحقيق الصالح العام ما دامت هناك حرية اقتصادية • فتقسيم العمل مثلا لم يأت نتيجة تفكر انسان نظم العالم ، بل انه ينشأ من سعى الانسان لتحقيق مصلحته • فالفرد الذي يعيش في جماعة يعرف انه يستطيع الحصول على ما يريده من انتاج الآخرين لو باعهم فائض انتاجه ، ولذلك يتخصص في انتاج السلعة التي يمتاز في انتاجها ثم يستبدل بها السلع الأخرى • فتقسيم العمل أساسه رغبة الفرد في تحسين حالته ، كما أن أساسه غريزة المبادلة وكذلك الحال بالنسبة للنقود فانها لم تنشأ من قرار من السلطة العامة ، ولكنها خرجت من الغريزة الانسانية ، فكل فرد يسعى الى أن يكون لديه كمية من مواد أو منتجات معينة ، يمكن أن يستعملها لتسهيل عملية المبادلة للحصول على ما يحتاج اليه من منتجات ، هذه السلم التي تتميز بالقبول العام في جماعة معينة هي الأصل التاريخي للنقود ، فالنقود أيضا تعود بشأنها الى الغريزة الانسانية ، وكذلك تكوين رأس المال يتم بصورة طبيعية تلقائية نتيجة سعى الأفراد الى تحسين حالتهم • فهذا الميل يدفع بهم الى الادخار ، ويحثهم على استثمار هذه المذخرات ، وبالتالي يؤدى الى زيادة رؤوس الأموال والى زيادة انتاجية العمل وزيادة عدد العمال المشتغلين ، أي الى زيادة ثروة الأمم •

وقد مضى آدم سميث فى شرح تفاصيل هذا النظام الطبيعى المنبعث من الغرائز الانسانية ، المؤدى الى زيادة ثروة الأمم ونمو نظمها الاقتصادية على نحو يصل بالأمم الى الرفاهية وراح يبسط القول فى هسذا النظام الطبيعى سواء أكان ذلك من ناحية الانتاج أم المبادلة •

ولنا أن نسال: ماذا كان رأى آدم سميث بشأن الدور الذى يتعين اداؤه على الحكومة أو « الحاكم أو الكومنولث » كما دعاها ؟ الجواب عنده بسيط جدا • فهو يرى أن يقتصر دور الدولة على محاولة توسيع نطاق السوق بشق الطرق وتنظيم النقد وضمان تنفيذ العقود تنفيذا أمينا • وعلى الدولة أن تعمل على تحقيق حرية الصسناعة والتجارة بامتناعها عن التدخل ، فعليها أن تلغى نظام « المنع » ونظام « الإعاانت » وأن تمتنع عن التدخل في التنظيم الصناعي وأن تترك الحرية الكاملة للعمل ورأس المال، اذ أن رأس المال في هذه الحالة سيتجه تلقائيا الاتجاه الذي يتمشى مع صاحبه ، ويؤدى الى زيادة الثروة القومية •

## • الاتزان والنسبية في الاقتصاد السياسي

هذا ولم يكن آدم سميث ، في بحثه عن تفسير الظواهر الاقتصادية ، وفي عرضه للنظام الطبيعي ، وفي تفاؤله بنتائج هذا النظام ، وفي دعوته الى الحرية والفردية ، بغافل عن عيوب هذا النظام أو عن جشم الانسان ومخاطر هذا الجشع • ولذا فقد أدخل الاتزان والنسبية في الاقتصاد السياسي ، ودفع بهذا العلم في نطاق العلوم الاجتماعية ، معارضا بذلك الاتجاه الفيزيوقراطي الذي اتجه بالاقتصاد السياسي الى زمرة العلوم الطبيعية • هذه الناحية في آدم سميث من أمتع نواحيه وأكثرها ابراذا لطبيعته ، التي تأبي الانسياق وراء الاعجاب باتساق البنيان النظري ، ولا تنسى حقائق الوجود الانساني •

فنراه ، وان كان من أنصار المشروع الخاص والنظام الفردى ، متيقظا لاحتمال قيام الاتفاقات بين أصحاب المصالح من آرباب الأعمال ، مما يعطل قيام النظام الطبيعى القائم على المنافسة ويفوت ما كان يراه من آثار الطيبة بالنسبة للجماعة ، فيقول « انه لا يتأتى لأفراد من مهنة واحدة أن يجتمعوا، حتى ولو كان اجتماعهم لمجرد التسلية ، الا واتجه الى التآمر ضد الجمهور أو التحايل على رفع الأسعار ، •

واذا كان آدم سميث قد بين دور الدولة على النحو الذى أوضحناه ، الا أنه قد وافق على القوانين المحددة للفائدة تفاديا من أن يستشرى خطر الربا • وكذلك نادى بتنظيم اصدار النقود حتى لا تؤدى المحافظة على «حرية بضعة أفراد الى تعريض أمن الجماعة كلها للخطر وهو ما يفرض على قوانين الدولة أن تقيد مثل هذه الحرية سواء أكانت حكومتها أكثر المكومات تحررا أو أشدها دكتاتورية »

وكذلك اذا كان آدم سميث من أنصار حرية التجارة ، فانه قد أجاز الحماية التجارية لحماية الصناعة التى تعد ضرورية للدفاع الوطنى ذلك لانه كان يرى « أن الدفاع أكبر أهمية من الثراء » •

وكذلك أجاز فرض رسوم تعويضية على الواردات مماثلة للرسوم المفروضة على الانتاج المحلى • كما أجاز المعاملة بالمثل بالنسبة للدول التى تتخذ اجراءات حماية ضد الصادرات الوطنية ، وكان من رأيه التدرج عند الغاء نظام الحماية التجارية رعاية للصناعات الوطنية التى كانت تتمتع بتلك الحماية والتى تستخدم عددا كبيرا من العمال •

أما عن نظرته الى الطبقة العاملة فانه كان شديد الحساسية لظروفها ، الى درجة انه يبدو غير مؤمن بعدالة النظام الطبيعى فى التوزيع رغم ايمانه بفائدته فى الانتاج فنراه بعد أن يقرر فى صدر الفصل الثامن من الجزء الأول انه « فى الوضع السابق على تملك الأراضى وتكوين رأس المال كان للعامل كل نتاج عمله ، فلم يكن له مالك أو سيد ليقتسم معه » • نم يبين كيف أن نظام الملكية واستخدام رأس المال فى الانتاج يؤديان الى اقتطاع جزء من دخل العمل لكل من هاتين الفنتين •

ولاحظ سميث كذلك انعدام المساواة فى قوة المساومة بين الاجراء وارباب الأعمال وفى هذا يقول: • ان بين السادة دائما وفى كل مكان تفاهما شبه خفى ، ولكنه دائم ومتجانس ، من حيث عدم رفع آجر العمل فوق العدل الفعلى » وقلما سمع الجمهور بهذه الاتفاقات فيما بينهم ، ولكن محاولات العمال من أجل التكتل ومقاومة خفض الأجور أو زيادة الأرباح ، كانت تؤدى الى الاستنكار الشديد ، كما أن العنف الذى لازم أحيانا أمثال هذه الحركات كان يقمع بشدة .

ولم يفت سميت أن يلاحظ الحاجه الى المنافسه كسرف لقيام نظام الحرية الطبيعية الذى يتحدث عنه ولقد كان عدوا عنيدا للاحتكار ما عدا وظائف قليلة تكون فيها المنافسة باعثا على الاسراف كما هي الحال في شق القنوات وكان يقول: « أن الاحتكار عدو الادارة الحسنة التي لا يمكن توافرها الا نتيجة المنافسه الحرة العامة التي ترغم كل امرىء على الالتجاء اليها كوسيلة للدفاع عن النفس » •

ويعلن سميث أن الريع في جوهره سعر احتكارى ١٠ أن كمية الأرض الجيدة أو المرغوب فيها محدودة ، والذين يملكونها يمكنهم استخلاص شيء من المستهلك ، وهو ما لا يدفعه مقابل العمل أو رأس المال الضرورى فالريع المرتفع ليس الا وليد الثروة القومية الكبيرة أو الأجور العالية ، وحين يحلل سميث الريع فانه يستبق مذهب « الريع غير المكتسب ، الذي أصسبح له تأثير كبير ، كما أنه في هذا التحليل انما يعكس لنا شعور المنتج الصناعي ضد مخلفات النظام الاقطاعي والملاك الزراعيين ،

# • العمـــل ودوره الأساسي في خلق الثروة

وينحصر الهدف الأساسى من كتاب « ثروة الأمم » كما يدل عنوانه في البحث في طبيعة هذه الثروة وأسبابها • ولقد سببق أن عرضنا

باختصار نظرية آدم سميث في النظام الطبيعي الذي يحكم تطور ثروة الأمم ويؤدى الى زيادتها ، واذا ترك الأفراد أحرارا في اتباع غرائزهم ، وسعوا لتحقيق مصلحتهم المسخصية ، وكفلت نهم الدولة الأمن والعدالة والتعليم · فآدم سميث يؤمن بتلقائية التقدم الاقتصادي والاجتماعي ، ويرى من ناحية أخرى أن النظام الطبيعي يعفى الحكومة من المسئوليه الاقتصادية ، ويعفيها من واجب تعرضها محاوله أدائه الى حالات كثيرة من خيبة الأمل ، وذلك لان أداء هذا الواجب يستلزم ما تنوء به رجاحة أي عقبل ونفاذ كل عام ، مهما كان هذا الواجب الذي يتضمن مراقبة نشاط الأفراد وتوجيههم الى الأعمال الأكثر تمشيا مع الصالح العام » · فهو لم يكن يتخيل وضع برنامج مفصل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو لم يكن يتخيل وضع برنامج مفصل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أساس علمي ·

وفى النظام الطبيعى الذى رسم آدم سميث صورته ، يلعب العمل الدور الأساسى فى خلق الثروة ، سسواء أكان عملا صاعيا آم زراعيا أم تجاريا • وهو فى هذا الصدد قد تقدم كثيرا عن الفيزيوقراطيين الذين كانوا يرون أن العمل الزراعى هو العمل المنتج الوحيد • ولكن آدم سميث لم يستطع التحرر تماما من فكرة عدم انتاجية بعض صور النشاط الانسانى ، بل ظل يقسم الأعمال الى أعمال منتجة وأعمال غير منتجة • فالأعمال المنتجة هى الأعمال التى تزيد من قيمة المواد التى تتركز عليها ، فا الأعمال غير المنتجة فهى الأعمال التى قد تكون نافعة ولكنها لا تزيد من تلك القيمة • وهذه الأعمال كما يقول سميث : « تهلك فى نفس لحظة من تلك القيمة • وهذه الأعمال كما يقول سميث : « تهلك فى نفس لحظة أدائها ، مثل عمل الخادم » ويلحق به أعمالا أساسية مثل عمل الحاكم والقسيس وراقص الأوبرا • • الخ • فالخدمات لا تدخل عنده فى باب الأعمال المنتجة •

واذا كان آدم سميث قد أدخل في نطاق الأعمال المنتجة الى جانب العمل الزراعي ، العمل الصناعي والتجارى ، فانه برغم ذلك قد رتب أهمية أوجه النشاط في التقدم وفقا لما أسماه و السير الطبيعي للأمور ، وأعطى المرتبة الأولى للنشاط الزراعي ، باعتباره أكثر صور النشاط توظيفا للعمال ، ثم أعطى المرتبة الثانية للنشاط الصناعي ، والثالثة للنشاط التجارى ، مقسما هذا النوع الأخير الى درجات متفاوتة الأهمية ،

وتزداد انتاجية العامل تبعا لمدى تقسيم العمل ، وبالتالى تزداد ثروة الأمم كلما انتشر فيها تقسيم العمل ، وذلك لان تقسيم العمل يؤدى الى زيادة مهارة العامل والى توفير الوقت اللازم للانتاج ، كما أن التخصص

الذى يترتب على تقسيم العمل يؤدى الى الوصول الى أفضل الطرق لأداء العمل والى اختراع الأدوات التى تساعد العامل على زيادة الانتاج • وقد ضرب لذلك المثال المشهور في زيادة انتاج الدبابيس تبعا لتقسيم العمل:

وان الفقرة الشهيرة التى أوضح فيها أن تخصص العمليات فى عمل الدبابيس يرفع من انتاجية العامل ، لتعد نصوذجا فى حسن الشرح والايفساح:

 ولنضرب على ذلك مشلا نستقيه من احدى الصناعات القليلة الأهمية التي روعي فيها تقسيم العمل وهي صناعة الدبابيس ، فالعامل الذى لم يتدرب على هذه الصناعة ربما يعجز عن صنع دبوس واحد يوميا حتى ولو بذل أقصى جهده ، وبالتالي لا يستطيع أن يصنع دبوسا • ولكن بالطريقة المتبعة الآن في هذه الصناعة لا يصبح العمل بأكمله حرفه خاصة بل آنه ينقسم الى فروع يعتبر معظمها حرفا قائمة بذاتها ٠ اذ يقوم أحد العمال بجذب السلك بينما يقوم الثاني بجعله على استقامة واحدة ويقطعه عامل ثالث ثم يجعل عامل رابع أحد طرفي الدبوس مدببا ويتولى عامل خامس اعداد الطرف الآخر من الدبوس الذي ستثبت عليه الراس . أما عملية صناعة رأس الدبوس فهي تتطلب عمليتين أو ثلاث عمليات مستقلة ، ونضيف الى ذلك أيضا عملية تثبيت رأس الدبوس وتلميعه ٠٠ بل يمكننا أن نعتبر عملية وضع الدبوس في الورق لاعداده للبيع حرفة في حد ذاتها ٠ بهذه الطريقة تنقسم عملية صناعة الدبوس الي حوالي ١٨ عملية منفصلة يقوم بها عمال يستقل كل منهم عن الآخر في بعض المسانع بينما يقوم في المصانع الأخرى عامل واحد بعمليتين او تلاث عمليات في وقت واحد .

وقد شاهدت مصنعا صغيرا لصناعة الدبابيس يعمل فيه عشرة عمال فقط يقوم بعضهم بعمليتين أو ثلاث عمليات ولكن على الرغم من أنهم كانوا في غاية الفقر ولم تكن لديهم الآلات اللازمة فانهم كانوا يستطيعون أن يصنعوا ـ اذا بذلوا جهدهم ـ ١٢ رطلا من الدبابيس يوميا .

ولما كان الرطل يحتوى على ٤٠٠٠ دبوس من الحجم المتوسط و فان هؤلاء العمال العشرة يستطيعون أن يصنعوا ما يربوا على ٤٨ الف دبوس يوميا ، يعنى ذلك أن كل عامل يصنع ١/١٠ هذا العدد ، أى يبلغ متوسط عدد الدبابيس التى يصنعها ٤٨٠٠ دبوس يوميا و ولكن لو كان كل منهم يعمل مستقلا عن الآخر ودون أن يتعلم أى منهم صناعة الدبابيس لما تمكن كل منهم من أن ينتج ٢٠ دبوسا بل ربما لم ينتج كل عامل منهم

دبوسا واحدا أى ما استطاع كل منهم أن ينتج الى ٢٤٠ أو ربما ١ الى ٤٨٠٠ من متوسط عدد من الدبابيس التى يمكن أن ينتجها كل عامل بفنسل تفسيم العمل والتعاون في العمليات المختلفة ٠

ان نتائج تقسيم العمل في أى فن أو صيناعة أخرى تنبنل في النتائج التي أمكن تحقيقها في هذه الصناعة القليلة الأهمية مذا على الرغم من أنه لا يمكن تقسيم العمل في الكثير من الصناعات ولا يمكن أن نصل الصناعة الى مثل هذه البساطة ٠

ولكن المعروف أن تقسيم العمل عمومها يتيح بقدر الإمكان زيادة نسبية في القوى الانتاجية للعمال في كل حرفة · ويبدو أن الفصل بين الحرف المختلفة قد حدث نتيجة لهذه الميزة ·

ويبلغ هذا الفصل بين الحرف أقصى حد له فى تلك الدول التى تنعم باقصى درجات التقدم فالعمل الذى يقوم به شيخص واحد فى المجتمع البدائى يقوم به عدد من العمال فى المجتمع المتقدم .

وهذه الزيادة العظيمة في كمية الانتاج التي يستطيع أن يحتقها العمال بفضل تقسيم العمل تسفر عن ثلاث نتائج مختلفة:

اولا: زيادة مهارة كل عامل

ثانيا : توفير الوقت الذي ينفق في الانتقال من نوع من أنواع الانتاج الى نوع أخر ·

ثالثا: اختراع كثير من الآلات التي تسهل العمل وتقلل تكاليفه وتمكين العامل الواحد من القيام باعمال عدد كبير من العمال •

...

وأوضع سميث في كتابه الحدود التي رأى انها تقصر التقدم وتوقفه عند وضع معين ، فتقسيم العمل يحده الطلب على المنتجات ، يحده بالتالى نطاق السوق • فاذا كان السوق ضيقا كان احتمال تقسيم العمل محدودا ، وكانت احتمالات زيادة الثروة أو ما نسميه الآن احتمالات التقدم الاقتصادى محدودة أيضا

وهذه الآراء ككثير غيرها مما أبداه سميث أصبحت اليوم جزءا من تراثنا بحيث تبدو عادية ، ولكنها لم تكن كذلك حين طلع بها ·

نواحي الاختلاف عن المذاهب السابقة عليه

من أعنف أجزاء كتاب سميث ذلك الجزء الذي هاجم فيه المذاهب التجارية ، وهو أمر يترتب حتما على آرائه ، فاذا كانت المنافسة وحرية التجارة والتخصص أمورا مرغوبا فيها داخل الشعب الواحد ، فيجب أن تكون مرغوبا فيها بالقدر ذاته بين الشعوب ، اذ ما من شعب يكسب من انتاج شيء يستطيع أن يشتريه بثمن أرخص من مكان آخر ، ولكن تحقيق هذا الاسراف هو الهدف الكامن وراء التعريفات الجمركية والاعانات المالية، فبدونها نجد أن كل شعب يتخصص طبعا في تلك الأنواع من الانتاج التي يكون أكثر استعدادا لها وعلى أي حال فان انتاج هذا الشعب هو المصدر يكون أكثر استخدام الها وعلى أي حال فان انتاج هذا الشعب هو المصدر الوحيد لثروته ، وكلما زاد مقدار ما ينتج من القيمة باستخدام العمل المتوافر لديه ، زاد ثراؤه وغناه ، وهكذا يتضع ان الاحتكارات التي تؤثر في التجارة الدولية غير مرغوب فيها ، شانها ني ذاك شأن الاحتكارات بالداخل ،

وبوصفه بريطانيا ذا عقلية عملية نراه يسسمح بالاستثناء ، فمن المرغوب فيه لأغراض تتصل بالأمن العسكرى ، العمل على تنمية الملاحة البريطانية ، وينبغى فرض الرسوم الجمركية على السلم المستوردة اذا كان الانتاج المحلى منها يتعرض لنفقات أعلى بسبب فرض ضريبة خاصة عليه ، وبذلك يمكن أن تتساوى المنافسة ، وكذلك يمكن استخدام الرسوم الجمركية لأغراض المساومة ، وأخيرا يمكن تبرير خفض الرسوم تدريجيا بدلا من خفضها دفعة واحدة اذا ترتب على التغيير المفاجىء متاعب لاداعى لها نا

أما الاتهام الأساسى الموجه ضد السياسة التجارية فقد لخصه آدم سميث بقوله انها تضحى بمصلحة المستهلك من أجل مصلحة المنتج ، مع أن « الاستهلاك مو الغاية الوحيدة من الانتاج » •

ويشارك سميث الطبيعيين في الكثير من آرائهم ولكنه ينتقد مذهبهم اذ يعده رد فعل مغالى فيه للكولبيرتية ، اذ طبقا للمثل : « اذا أمكن أن تثنى العصا كثيرا في أحد طرفيها لجعلها مستقيمة يجب آن تثنى الطرف الآخر بالدرجة ذاتها » وهذا ما فعله الطبيعيون اذ اعتبروا الزراعة المصدر الوحيد للثروة ، ان للزراعة أهمية أولية عند سميث ولكنه يرى في الوقت نفسه أن الصناعة والتجارة حرفتان منتجتان ،

#### ● سميث ٠٠ أبو الاقتصاد السياسي.!

كان كتاب آدم سميث ذات المجلدين قنبلة زمنية في حينه وقد صادف الكتاب في حياة صاحبه وبعد مماته نجاحا منقطع النظير ، فبمجرد نشر الكتاب تلقفه المثقفون في بريطانيا بل في أوروبا كلها وتناولوه بالتعليق والمناقشة ، ولقد ظل هذا الكتاب المحور الأساسي للمناقشات الاقتصادية والسياسية خلال قرن من الزمان ، وما زالت بعض المبادئ والنظريات التي قررها أساسا للبحث حتى وقتنا هذا •

وقد نال آدم سميت من التكريم والنجاح في حياته وبعد مماته ما لم ينله الا عدد نادر من الكتاب في العلوم الاجتماعية وقد ذهب بعض المؤرخين الاقتصاديين الى اعتبار آدم سميث أباً لعلم الاقتصاد السياسي ومؤسسا لمبادئه وينما ينكر عليه البعض صفات الابداع ويضعونه في مصاف الناقلين عن الفيزيوقراطيين وعمن سبقه من الاقتصاديين الانجليز أو من تقدمه من الفلاسفة و ونرى في كل من الرأيين مبالغة وفللسائل الاقتصادية قد شغلت تفكير الفلاسفة ورجال السياسة منذ أقدم العصور وكان للقدماء والمحدثين ممن سبقوا آدم سميث آراء يختلط معظمها بما قاله فالبحوث الاقتصادية أقدم بكثير من آدم سميث وكما أن التوافق بين ما جاء في « ثروة الأمم » وما كتبه سابقوه لا يضع آدم سميث في مركز الناقل غير المجدد ومما لا شك فيه ان « علم الاقتصاد » قد جمع وتبلور في كتاب سابق عليه و

وعلى أية حال فقد أجمع كل من نقاد آدم سميث ومريديه ان كتابه ع ثروة الأمم » وثيقة هامة في تاريخ الفكر الاقتصادى القديم لا تدانيها أية وثيقة أخرى في ذلك الوقت • ويكفيه فخرا انه ضمن كتابه هذا أفكار قرن بأكماله ــ أى القرن الثامن عشر ــ قرن الثورة الصناعية أو ثورة البخار •

وهذا خير مديح يمكن أن يزجى الى العمل الذى قام به سميث ، كذلك فان مهاجميه ومؤيديه يسلمون باتفاق تام بأن علم الاقتصاد السياسى بدأ بآدم سميث ، ومن ثم فانه ( أى سميث ) يجب أن يسمى بحق بأبى الاقتصاد السياسى ، ذلك العلم الإنسانى الهام الذى يدرس اليوم فى جميع الجامعات والمعاهد .

...

فالمعالم الأساسية لفلسفة آدم سميث الاقتصادية قد قدمت للعالم في القرن الثامن عشر تفسيرا معقولا للظواهر الاقتصادية ، ووضعت أساسا منطقيا لسياسة اقتصادية تتمشى مع ظروف تلك الحقبة واحتياجاتها ، بين أن هذا وحده ما كان ليكفى الى ايصال آدم سميث الى قمة المجد التى بلغها، لو لم تكن كتاباته وبحوثه قد امتدت الى جذور الكثير من المساكل الاقتصادية والاجتماعية ، فقد تعرض لمختلف المساكل الاقتصادية ، وحاول أن يربط بين الطواهر الاقتصادية بتفسير نظرى متماسك وبين الصفة التلقائية للظواهر الاقتصادية ، وفتح بذلك السبيل الى التركيز على دراسة القوانين الاقتصادية ،

ومما ساعد على تعميق أثر آدم سميث ، أن من سبقه من الكتاب في فرنسا وبريطانيا كانوا قد مهدوا له السبيل الى النجاح ٠ هذا الى أن قيام ثورة الاستقلال الأمريكية ونجاحها وما ثبت نتيجتها ، وبسبب زيادة المبادلات وازدهارها بين بريطانيا وبين مستعمراتها الأمريكية القديمة بعد تحرر هذه المستعمرات ، من أن التنظيم التحكمي بين الدولة المستعمرة وبين البلد المستعمر قد لا يكون أفضل تنظيم بالنسبة للدولة الكبرى ، وان اقامة العلاقات بين هذين البلدين على أساس من الحرية قد يأتي بنتيجة أفضل وأكثر ربحا بالنسبة للدولة التي فقدت سيطرتها الاستعمارية ٠ كل ذلك قد أوجد حجة عملية كبيرة تسند فلسفة النظام الطبيعي القائم على الحرية · وكذلك فان قيام الثورة الفرنسية وقضاءها على النظام القديم في فرنسا ، بما كان يتضمنه من تنظيمات عتيقة للنشاط الاقتصادي ٠ كل ذلك قد رفع فلسفة الحرية بكل صورها الى مصاف العقائد الثابتة في نهاية القرن الثامن عشر ، ومكن لهذه العقيدة من أن تحكم الفلسفة والسياسة الاقتصادية قرابة قرن من الزمان ، ومكن بالتالي لآدم سميث ــ أكبر المنادين بمبادئها في النطاق الاقتصادي .. أن يجد سبيله إلى مكان الصدارة بين الطلائع الموجهة للفكر الانسماني • وكذلك قد أدت الثورة الصناعية الى ايجاد توافق تام بين مصالح الرأسماليين وأصحاب الصناعة وبين فكرة الحرية الاقتصادية طوال القرن التاسع عشر ، مما دعم أثر آدم سميث ومد ظله على هذا القرن كله ٠

ان ما امتاز به سمیت من سعة فی الأفق ومعرفة موسوعتی الطابع لا یمکن أن یستحقا سوی الاعجاب، وما كان فی الوسع ان یوضع مثل هذا الكتاب الضخم الشامل كل شیء والثابت اللازع والذی یمتاز بالعمق الا فی القرن الثامن عشر القرن الذی كانت تسسوده الفلسفة الاحیائیة

والعقل • وربما لن يظهر من جديد اقتصادى بمثل هذا الالمام السامل كما فعل آدم سميث •

...

وفى أواخر أيام سميث انهالت عليه مظاهر التكريم والاحترام فترجم كتابه الى الدنمركية والفرنسية والألمانية والايطالية والأسبانية ، وكغيره من العظماء المفكرين كان سميث مبعث الالهام لمجموعة من الاقتصاديين العظام أمثال : جان بابتيست ساى وجيمس مل Jamesmill ، وجون رمزى ماكولوخ ، ونساو وليم سينيور وأيضا دافيد ريكاردوDavid Ricardo الذين تناولوا نظريات سميث بالصياغة والصقل والتصحيح دون أن يضيفوا الى الموضوع شيئا كثيرا من الحقائق وعمق النظرة .

والجدير بالذكر انه حين دفن سميث في كنيسة كانونجيت نقش على قبره هذه العبارة :

د هنا يرقد آدم سميث مؤلف كتاب د ثروة الشعوب ، ومن الصعب أن نتصور تمثالا يمكن أن يعيش كما تعيش هذه العبارة ·



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(١١) أصل الأنواع

تشارلز داروین



أصل الأنواع لداروين 1۸0۹

## ميلاد نظرية التطود التي ما زالت تثير العلماء حتى يومنا هذا

نظرية التطور من النظريات الكبرى التي تسيطرعلي الثقافة العالمية ، وتصبغ عقلية المفكرين في جميع أنحاء العالم الآن • وهي قائمة في الأصل على درس التاريخ الطبيعي للانسان والحيوان والنبات •

والواقع ان أية نظرية علمية ، لم تحط بجدل واسع ، ونقاش مستمر ، مثلما حظيت به نظرية التطور ، وأصل الأنواع ، وظهور الانسان على هذا الكوكب ، وعلاقته بما ظهر قبله من ملايين الأنواع الباقية منها والمنقرضة وطبيعي أن الجدل المستمر في آية مسألة علمية ، هو ظاهرة صحية ، خاصة اذا قام بهذا الجدل علماء متخصصون ، وليس ذلك مرده الى رداءة أو قصور في النظرية ، لأن الردىء لا يستحق جدلا أو مناقشة يضيع العلماء فيها وقتهم ، ويستهلكون طاقتهم ، فالردىء هو الذي يسقط

نفسه بنفسه ، بل يرجع استمرار الجدل حتى اليوم ، أو فيما قد يتلوه من أجيال الى اختلاف فى وجهات النظر على النظرية التى وضع داروين بدرتها ، أو النظريات الأخرى التى جاءت بعدها .

ورغم مرور آكثر من مائة عام على موت داروين ، الا ان نظريته لا زالت حية بل انها تزيد حيوية واشراقا الله في عقول الناس ، بل في عقول العلماء الذين يفكرون بطريقة منظمة ، مستمدين زادهم الفكرى من فوانين الكون وشرائع الحياة ، اذ كلما مرت السنون وتطورت البحوث ، وزادت حصيلة العلماء من الأسرار الكثيرة التي تنطوى في خلق الكائنات ، كلما أصبحوا من حقيقة التطور قاب قوسين أو أدنى .

وبعسد • • فان من حق القارى ان يعرف شيئا عن ترجمة هذا المفكر العظيم ، لانه لا يمكن أن ينفصل مؤلفا عن مؤلفاته ، اذ هى تصطبغ وتصاغ وفق مزاجه وذكائه ، وقبل كل ذلك وفق العوامل الثقافية التي تعاصره •

#### 🕳 حياة داروين وتكوين فكره

ولد تشارلس داروین فی ۱۲ فبرایر عام ۱۸۰۹ فی دشرو سبوری، من أسرة اشتهرت بنزعتها العلمیة حیث خرج منها قبل مؤلفنا عالم آخر نال شهرة کبیرة وهو « ارازموس داروین » جد تشارلس ومؤلف کتاب « قوانین الحیاة الحیوانیة » وهو الکتاب الذی نجد فیه بذور النظریة التطوریة التی خلدت اسم داروین •

وقد ظهر الميل الى جمع نماذج النباتات والحشرات عند تشارلس داروين في سن مبكرة • وذكر هو نفسه ذلك في مذكراته التي كتبها عن تاريخ حياته اذ يقول: « كان حب جمع النماذج عميقا في نفسي مما يدفعني الى التأكيد بانه كان عندي غريزة فطرية ، اذ لم يظهر هذا الميل عند واحد من أشقائي أو شقيقاتي • ولا شك ان هذا الميل هو الأساس الذي يجعل من الانسان عالما طبيعيا مدققا أو يجعل منه أحيانا مهووسا أو شحيحا » •

وفى سن السادسة عشرة رحل داروين الى أدنبرة ليدرس الطب ولكنه ما لبث أن أظهر امتعاضه وكراهيته لتلك الدراسة ، وان كان فيما بعد:

قد أسف أسفا شديدا لانه فوت على نفسه الفرصة التي كان يستطيع أن يتقن فيها فن التشريح • وبعد مضى سنتين على التحاقه بدراسة الطب أدرك والده الدكتور روبرت وارنج داروين أن ابنه تشارلس لا يرجى منه أمل في أن يكون طبيبا ناجحا • وفكر في تحويله لدراسة اللاهوت ليصبح رجلا من رجال الكنيسة • ولم يكن يدور بخلد الوالد أن ابنه ، بدلا من أن يصبح خادما لمبادى الكنيسة ، سيعلن بنظريته عن العالم وخلق الكائنات وتطورها مبادى وتقلب نظريات اللاهوت رأسا على عقب ، وتقيم الكنيسة وتقعدها وتجعلها تشن حربا لا هوادة فيها ضد هذا الرجل الذي التهمته بالالحاد والكفر والمروق •

ورحل داروين الى كمبردج في أوائل عام ١٨٢٨ • ولكنه لم يدرس اللاهوت بل أمضى في هذه المدينة الجامعية ثلاث سنوات انصرف فيها الله عياة اللهو ، على أن هذه السنوات الثلاث في الحقيقة لم تضع كلها هباء • اذ أن معيشة داروين في المدينة الجامعية القديمة قد ساعدت على ظهور الموهبة الكامنة فيه ، ونعني بها موهبة العالم الطبيعي • وكما يحدث في كثير من الحالات ظهرت هذه الموهبة على اثر قراءته لبعض الكتب • فاستطاع على اثر هذه القراءة أن يتعرف على مواطن القوة في نفسه ، وأن يقبل على البحث في المجال الذي يتفق مع ميوله واستعداده • واستحوزت على نفسه فكرة سامية أراد أن ينفذها بعزم وقوة وهي أن « يضيف الى بناء العاوم الطبيعية الشامخ حجرا يضعه بنفسه مهما كانت قيمته المتواضعة » "

وما لبث أن ظهرت فرصة آخرى ساعدت على توجيه الشاب الجامعى نحو هوايته الحقيقية قراءته لأخبار « همبولت ، Humboldt وصداقته للأستاذ « هنسلو » أستاذه في علم النبات ، وانتماءه « لنادى الذواقين » فقد اقترح بعض أعضاء هذا النادى القيام بأبحاث تجريبية على أنواع من النبات والحيوان قد تؤدى الى استنباط « آكلات جديدة » غير تلك التى ألفها الناس • هذه الظروف لفت الطالب في جو غريب امتزج فيه حماسه للعلوم التجريبية بخياله عن البلاد والقارات النائية التى تحوى عجائب من الحيوان والنبات وبتعلقه المتهوس بجميع الطوائف والغرائب • ففي هذا الوقت أخذ داروين يجمع الحشرات ويحلم بالرحلة الى « جزر كنارى » في المحيط الأطلسي •

وعندما ترك داروين كمبردج حاملا درجة الماجستير فى الآداب عام ١٨٣١ كان يدرك تمام الادراك انه ما من شىء يستحق منه الاهتمام سوى دراسة التاريخ الطبيعى ٠

#### • الرحلة التي كونت فكره

وبينما كان داروين على هذه الحال ، اذ أتيحت له فرصة ذهبية مكنته من تحقيق جميع أحلامه ، فتحت أمامه مجال البحوث وجمع المعلومات التى أدت في أواخر الأمر الى نظريته عن « أصل الأنواع » •

فقد كتب أستاذ الغلك في كمبردج الى « هنسلو » أستاذ داروين يطلب اليه أن يختار له شابا له المام وولع بدراسة التاريخ الطبيعي ليرافق بعثة علمية الى « أرض النار » والأرخبيل الهندى • وفكر هنسلو على الفور في داروين • وكتب الى تلميذه يقول : « اننى لم أخترك لاننى أعتبرك عالما طبيعيا بلغ منتهى الكمال ، ولكنى أعرف انك تستطيع أن تستغل أحسن استغلال هوايتك لجمع النماذج وملاحظة الأشياء وتدوين هذه الملاحظات بدقة وعناية • ولا شك انك ستسجل كل ما يستحق أن يسجل بالقياس الم التاريخ الطبيعى » •

وبالرغم من ان هذه البعثة قد استغرقت خمس سنوات فهى تعد أخصب فترة من حياته ، فقد كانت سلسلة من المجهودات الشاقة والمتاعب المضنية ،

وكان أعضاء البعثة التي أبحرت على ظهر سفينة الأبحاث « بيجل » مكلفين بدراسة أجواء وتضاريس سواحل بتاجونيا وآرض النار وشيل وبيرو وبعض جزر المحيط الهادى ، أما داروين فقد كلف بدراسة النبات والحيوان في تلك المناطق • وقبل أن ترسو السغينة على الشاطئ الأول مرة كان داروين قد استطاع أن يحلل الأتربة التي يحملها الهواء في جو المحيطات ، ويميز في هذه المحيطات سبعة وستين نوعا من الحيوان والنبات ، ورست السفينة على أرض النار حيث استطاع مؤلفنا أن يتامل الول مرة الانسان في حالة البدائية ، وتركت هذه المشاهدة في نفسه أثرا لا يمحى ، فكان قوة تأثره بهذا المنظر دليلا على أن المشكلة العلمية والفلسفية الخاصة بأصل الانسان كانت قد بدأت تشغل ذهنه وتحتل ومكانا معينا من تفكيره ،

ومما لا شك فيه ان النظريات الأساسية التي أعلنها داروين في كتابه « أصل الأنواع » قد تكونت في ذهنه رويدا رويدا خلال هذه الرحلة ، فدراسته لحفريات الحيوانات في سهول « البمباس » وملاحظته للاختلافات البسيطة التي تحدث عند الحيوانات التي من أنواع متقاربة كلما تقدم نحو الجنوب من القارة الأمريكية ، جعلته يتصور بوضوح فكرة التغير التدريجي للأنواع ، كما أن التجارب والملاحظات التي أجراها خلل هذه الرحلة الطويلة كانت بمثابة الغذاء والمؤونة التي عاش عليها طوال حياته العلمية ،

وبعد عودته من رحلته عام ١٨٣٦ استقر في لندن ، ثم انتقل بعد ذلك الى كمبردج ، وبدأ في ترتيب الوثائق والمجموعات النباتية والحيوانية التي جمعها ، ويكتب في الوقت نفسه « رحلة عالم طبيعي » عام ١٨٣٩ ، وتجسمت في ذهنه نظرية « أصل الأنواع » والواقع آن هذه النظرية لم تكن عنده وليدة تأملات فلسغية حاول بعد ذلك أن يدعمها بالمشاهدات ، بل أن الأمر على العكس من ذلك تهاما فان الطواهر التي لاحظها والعلاقات التي لمسها بين هذه الطواهر وأوجه الشبه التي صادفها هي التي قادته الى هذه النظرية التي أصبحت كشفا عظيما في علم الحياة ، وقد كان داروين نفسه يدهش أحيانا أشد الدهشة من عدد الطواهر التي تقع تحت ناظريه في تسلسل واضع ، ولا تدع لديه أي مجال للشك في صدق نظريته ، وكتب الى صديق له يصف هذا الأمر بقوله : « لقد ملأت كراسات بصد كراسات بالملاحظات ، ودهشت للطواهر التي كانت تتجمع من تلقاء نفسها بوضوح بحيث يسهل وصفها تحت قوانين ثانوية » .

ولما كانت حياة داروين تسير وفق نظام دقيق ، فقد خلقت له هذه الحياة خير الطروف لازدهار جميع قواه ومذاهبه وللانتفاع بها على أحسن وجه و والواقع ان التنظيم الدقيق لمواعيد يومه هو الذي يسر له جميع ملاحظاته العديدة وتبويبها وترتيبها وكان يعمل في صبر وأناة لتدعيم مستقبله العلمي بدون أن يهتم بالمظاهر أو ألقاب الشرف أو النياشين ، كما لم يكن عنده غرور أولئك العلماء الذين يصمون آذانهم عما يتردد في العالم الخارجي ولم يكن يحتد أو يغضب لما ينشر عنه من نقد مجحف بسبب ما يصل اليه من نتائج علمية جريئة ولم تستطع المناقشات الحادة والجدل ما يصل الذي ساد أوساط العلم على اثر صدور كتابه وأصل الأنواع ، العنيف الذي ساد أوساط العلم على اثر صدور كتابه وأصل الأنواع ،

وفى الوقت الذى ظهر فيه كتاب و أصل الأنواع ، أى فى عام ١٨٥٩ كان لداروين مؤلفات أخسرى وبحوث عديدة فى علوم النبات والحيسوان

« الانتخاب الطبيعي » كان أهم عامل في حدوث هذه التغيرات ، التي طرأت على الأنواع ، وان لم يكن العامل الوحيد » •

ان هذه الفقرة ، علاوة على ما تبينه لنا من اقتناع داروين بمذهبه الجديد ، التناعا لا يشوبه أى تردد أو شك ، فانها تلخص كذلك أهم الآراء والاتجاهات التى سيعنى الكتاب بابرازها واثباتها بالبراهين العلمية .

...

استرعى انتباه داروين ، فى بادى الأمر الاختلافات الواضحة بين سلالات نوع واحد من الحيوانات المستأنسة أو المنزلية ، كما استوقف نظره استمرار عملية التنوع ، وتكوين سلالات جديدة بدون انقطاع ، وقد شهد بنفسه ، وفى خلال حقبة من الزمن قصيرة نسبية ، ظهرت سلالات جديدة من الكلاب والخيول ، والمواشى والحمام فى انجلترا ، وبذلك تأكد له ، ان أى نوع من الأنواع المنزلية أو المستأنسة عرضة للتنوع والاختلاف الذى لا نهاية له ، ،

وقد بدا له ، في أول الأمر ، « أن ظروف الحياة المنزلية ، أو الظروف التي تخضع لها حياة الحيوان المستأنس ، هي السبب الأساسي في احداث هذه التغيرات الملحوظة في الأنواع الحيوانية ، ومال الى الاعتقاد ، بصغة خاصة ، « أن عملية الانسال عند الحيوانات المستأنسة ، لابد أن تكون قد تأثرت بتغير ظروف حياتها فاذا كانت حياة الاستئناس تغير ، الى حد كبير ، من طبيعة الحيوان نفسه ، فليس من العجيب أن تؤثر كذلك على عملية الانسال عنده » .

بحث داروين هذا الاحتمال ، ولكنه رفض أن يعتبره تفسيرا كافيا للتغيرات التى تطرأ على الأنواع ، ( فليست تغيرات الطقس ، أو ظروف الحياة عوامل يمكن أن تفسر على أساسها التغييرات العميقة ، التى تؤدى مثلا الى تلك التنوعات المتباينة من الطيور ، التى تبتعد فى كثير من صفاتها عن الحمام العادى · والحقيقة ان العامل الحاسم فى حدوث هذه التغيرات ، وهو المربى نفسه ( ونعنى بذلك المستغل بهواية تربية الحمام ) · فهو الذى يختار للانتاج ، والتوالد زوجا معنيا ، اجتذبته فيه صفة من الصفات · ولا تلبث هذه الصفة أن تتأكد ، بعد عدة أجيال ، وتفتع المجال أمام أنواع من التغيرات الأخرى ، حتى نصل بعد وقت يختلف مداه ، الى سيلالة من التغيرات الأخرى ، حتى نصل بعد وقت يختلف مداه ، الى سيلالة بديدة ، لا تربطها بالنوع القديم الا الصفات العامة ، وفي غالب الأحيان تكون الصفة المختسارة التى أداد المسربي أن ينميها ، قد ظهرت بمحض تكون الصفة ، ولكن توجيه عنايته لها يجعلها تتأكد في الأجيال اللاحقة عن طريق

التزاوج ، وخصوصا اذا اختير له ذكر وأنثى يتصفان بتلك الصفة الجديدة واذا حرص المربى بعد ذلك على استبعاد الأفراد الذين لا تظهر فيهم هذه الصفة المطلوبة أولا بأول ، فانه بعد مضى وقت معين لا يصبح فى حوزته الا حماما من ذلك النوع الجديد ، الذى يمكن القول انه شكله بنفسه وحسب رغبته » •

هذه الملاحظات التي لاحظها داروين على الحيوانات والطيور المستأنسة أدت الى القول و انه يبدو أن تأثير و الاختيار » ، الذي يتضاعف من جيل الى جيل ، هو العامل الأساسي ، في حدوث التغيرات ، وسواء أكان هذا الاختيار يتم بطريقة منهجية \_ أي عن طريق تدخل الانسان \_ أو بطريقة لاشعورية ، فان أثره لابد أن يحدث ، وكل ما هنالك ان التدخل المنهجي يظهر أثره سريعا ، وفي وقت قصير ، أما الاختيار الذي يتم بطريقة لاشعورية ، فان أثره يظهر ببطء ، ويستلزم لحدوث التغير الملحوط ،

هذا هو ما خلص اليه داروين ، فيما يتعلق بالتنوعات التي تظهر في محيط الحيوانات المستأنسة ·

#### • نظرية التغيرات المتلازمة (١)

« اذا كان أحد لا يستطيع أن ينكر ... حتى ولو كان من أشد أعداء نظرية التطور ... ان عملية « الانتقاء » المقصود تؤدى الى ظهور تنوعات أو فروع جديدة للنوع الأصلى واذا كانت هذه الحقيقة قد لاحظها بالسليقة ، وأفاد منها البستانى كما أفاد منها هواة تربية الحيوانات والدواجن الا انها لم تمنع من اثارة اعتراض له وجاهته ، فقد قيل ان هذا « الانتقاء » المقصود الذي يباشره البستانى أو مربى الطيور قد يفسر تكوين التنوعات أو الفروع species ولكنه لا يفسر ظهور أنواع جديدة species ، ولتوضيح ذلك بمثال حسن نقول انه ليس هناك ما يبعث على الدهشة من تفرع « الحمام الطاووسى » عن الحمام العادى بتأثير العناية التي يبذلها تفرع « الحمام الطاووسى » عن الحمام العادى بتأثير العناية التي يبذلها

<sup>(</sup>۱) نظریة التغیرات المتلازمة correlated variations ومناها أن أی تغیر فی الشکل یصاحبه أو یلازمه تغیر عضوی أو رظیفی .

المربى لاستنباط هذا الفرع الجديد · ولكننا لم نر قط ان أحد الهواة استطاع \_ مهما بذل من جهود وأظهر من حرص \_ أن يوجد د طيرا ، يختلف تمام الاختلاف عن د الحمام ، ·

أحس داروين بقيمسة هسندا الاعتسراض واهتهم اهتمهاما كبيرا بالاجابة عليه وحرص على أن ينطبق تفسيره على كل من « الانتقاء المصطنع » أو المقصود و « الانتقاء » الطبيعى • وقد ضمن هذا التفسير ما سماه بنظرية « التغيرات المتلازمة » Correlated variation •

morphdogiques ومضمون هذه النظرية ان التغيرات الشكلية التي يعني مربى الطيور بتأكيد ظهورها في الفروع الجديدة كلون الريش أو شكل المنقار ٠٠٠ الخ تؤدى بطريق التلازم الى ظهور تغيرات يصعب ملاحظتها في باديء الأمر في أعضاء الحيوان أو الطير وأجهزته الداخلية كالجهاز التناسلي ، الجهاز العصبي · وهذه التغيرات العضوية هي أساس الانتقال من تفرع variely الى « نوع ثانوى » sub-species ثم الى « نوع » جديد في النهاية • وادًا كانت هذه التغرات العميقة التي تؤدى الى ظهور الأنواع الثانوية ثم الى ظهور الأنواع الجديدة لا تظهر في مجال ، الانتقاء ، المقصود فما ذلك الا لقصر الوقت الذي يمارسه فيه الانسان · فلا يمكن أن يظهر نوع جديد من خلال عمر انسان أو عدة أفراد يهتمون الواحد بعد الآخر باستنباط سلالة جديدة ولكن الأمر يحتاج الى مثات بل أحيانا الى آلاف من السنين • ولكن ما دمنا قد اقتنعنا بامكان الانتقال من النوع الأصلى الى تنوعات تظهر فيها صفات جديدة ثم الى أنواع فرعية تتأكد فيها هذه الصفات وتفسح المجال أمام تغيرات عضوية أساسية فليس من الصعب أن نقتنع بعد ذلك بان هذه الأنواع الفرعية تؤدى بمضى الوقت إلى ظهور الأنواع الجديدة • وهناك كثير من الشواهد في حياتنا اليومية تؤيد صحة هذه النظرية فنحن اذا نظرنا الى بعض الحيوانات المستأنسة وجدنا أن تنوعاتها تختلف فيما بينها اختلافات جوهرية حتى ليمكن القول الها تكون أنواعا تختلف بعضها عن بعض ويلاحظ ذلك بصفة خاصة بين سلالات الكلاب · فأين « البلدج » بوجهه المفرطح وفمه الغائر ومشيته المتثاقلة من « السلوقي » ذي الجسم النحيل والأرجل الطويلة · وتختلف هاتان السلالتان عن سلالة « الكلب الاسباني » ذي الحجم الصغير والأذنين الطويلتين والشعر الكثيف؟ هل نستطيع أن ننكر أن هذه الأنواع المختلفة تمام الاختلاف تنتمي في الأصل الى نوع واحد هو « الكلب ، بصفة عامة ؟ وهل نستطيع أن ننكر أن هذا التباين الشديد فيما بينها لم يحدث الا نتيجة لتغيرات وتنوعات طفيفة تأكدت من جيل الى جيل بتدخل الانسان حتى انتهت الى ظهور هذه الأنواع المختلفة ؟ » •

« كذلك يوجد على الأقل عشرين تنوعا متباينا من تنوعات الحمام لا يتردد هواته تربية هذا النوع من الطيور في تصنيفها كما أو كانت أنواعا منفصلة باعتبار الاختلاف في بعض صفاتها الأساسية • وهذا الاختلاف منشؤه التهجين والعناية باستنباط سلالات جديدة •

وبعد عرض هذه الأمثلة وغيرها ينتهى داروين الى القول باننا د فى الحقيقة لا نستطيع أن نرسم خطا فاصلا بين الأنواع والأنواع الفرعية أى بين الأشكال التي قد يميل بعض علماء التاريخ الطبيعى الى اعتبارها أنواعا مستقلة بالرغم من عدم استحقاقها تماما لهذه التسمية • كما اننا لم ننجح كذلك في تحديد خط فاصل أو حدود ثابتة بين الأنواع الفرعية ود التنوعات ، Varieties التي تأكدت بوضوح أو بين و التنوعات ، التي بدأت تظهر في النوع والاختلافات الفردية • هذه الاختلافات يندمج بعضها في بعض في تدرج غير ملحوظ بحيث تكون سلسلة محمكة الحلقات • ومما لا شبك فيه أن معنى التسلسل يتضمن فكرة التغير الحقيقي » •

هذه هى النتيجة التى وصل اليها داروين من ملاحظاته العديدة على انتقاء فصائل جديدة من الحيوانات المستأنسة أو النباتات بتدخل الانسان وتوجيهه للتطور وفق ما يبتغيه من صفات معينة • ومفتاح هذه العملية التى تتطلب وقتا وصبرا طويلين هو مقدرة الانسان على تجميع الصفة أو الصفات المختارة Power of accumulative selection

ولا نستطيع أن نقول ان ملاحظات داروين عن استنباط سلالات جديدة بفعل الانسان تتصف بطابع الجدة ولكن ما يعتبر بحق كشفا جديدا وهو استغلاله لنتائج هذه الملاحظات في الوصول الى قوانين « الانتقاء الطبيعي » وتمكنه من أن يضع يده على وجوه التشابه بين تلك العملية المنهجية التي تتم باختيار الانسان وعملية الاختيار التي تتم بفعل الطبيعة ثم وصوله في النهاية الى معرفة العوامل التي تتدخل بدلا من الانسان لاحداث التغير الطبيعي ، وقد أطلق داروين أحيانا على عملية الانتقاء اسم « الانتقاء اللاشعوري » inconscious selection « وغايته تحسين الأنواع الموجودة بالفعل ومعاونتها على التكيف بالبيئة بدون أن يكون في ذلك أي اتجاه محدد لخلق صفات جديدة » .

#### ● تنازع البقاء ١٠ والبقاء للأصلح

ويوضع داروين ان التنوع يحدث في حالة الطبيعة أى في حياة الغابة والأحراش والسهول كما يحدث عند الحيوانات المستأنسة • ووجود الاختلافات الفردية الواضحة بين أفراد نوع واحد بل وضروب الشذوذ عن الصفات والملامح النوعية أمور قد أثبتتها المشاهدات العديدة •

ولا شك أن عامل « العدد » له أثره الفعال في اظهار الفروق الطفيفة ووضوحها ومعنى ذلك أن الأنواع كثيرة العدد تتطور بأسرع مما تتطور الأنواع النادرة أو القليلة العدد • كما أن كثرة العدد ذاتها تؤدى الى السيطرة على البيئة والتحكم فيها •

فالتنوع فى ذاته ليس من الأمور التى تحتاج الى نقاش أو التى تحتمل الجدل ، ولم يقف داروين عند هذا الحد بل انتقل من ملاحظاته وتجاربه الى محاولة الاجابة على هذه الأسئلة التى تعد أس المسكلة .

« كيف تتكون الأنواع في حالة الطبيعة ؟ وكيف يتحقق الانسجام بين عضو متطور وبين الأعضاء الأخرى في جسم الكائن الحي ؟ وكيف يتم التكيف بالبيئة وظروف الحياة ؟ » •

من هذه المسكلة تتلخص المسكلة التي تعين على داروين أن يجابهها وأن يجد لها حلا وقد استطاع في النهاية أن يتغلب عليها بنظريته عن انتازع البقاء أو « الصراع من أجل الحياة » « فبفضل هذا الصراع تنزع التغيرات التي تطرأ على الكائنات مهما كانت ضعيفة ومهما كانت أسباب حدوثها للمحافظة على أفراد النوع وتنتقل من جيل الى جيل بشرط أن تكون نافعة لهؤلاء الأفراد في علاقاتهم العديدة مع الكائنات الأخرى وملائمة الظروف الطبيعية لحياتهم » •

وفى كثير من كتابات داروين نجد أنه لا يفرق بين « الصراع من أجل الحياة و « الانتقاء الطبيعي » اذ أن عملية الانتقاء الطبيعي في نظره عملية تلقائية تعين الكائنات على حفظ النوع وبقاء الأصلح وهي تقابل في ميدان الحياة المنزلية عملية الانتقاء المصطنع التي يمارسها هواة تربية الحيوانات للحصول على صفات تلائم أهواءهم وأمزجتهم ولكن هذه المقابلة لم تمنعه من أن يؤكد أن « الانتقاء الطبيعي قوة هائلة مستعدة دائما للعمل وأنها في تفوقها الهائل على مجهودات الانسان الضئيلة تذكرنا بالفرق بين ابداع فن الطبيعة واللوحات التي تصنعها يد الانسان » .

ومن الطريف أن نذكر فى هذا المقام ان داروين قد تأثر فى نظريته عن تنازع البقاء بالآراء التى أذاعها « مالتوس » (٢) maithus فى القرن الثامن عشر عن تزايد السكان • فقد بين مالتوس بوضوح ان جميع الكائنات الحية تنزع الى التكاثر بسرعة كبيرة ولكن القليل من نسلها أو من نتاجها هو الذى يكتب له البقاء والوصول الى سن النضج • وذكر أن عدد البويضات الذى يكتب له البقاء والوصول الى سن النضج • وذكر أن عدد البويضات التى تضعها اناث الكائنات الحية وعدد حبوب اللقاح التى تنتجها الأزهار والنباتات تبلغ من الكثرة بحيث لو قدر لها أن تصل جميعا الى مرحلة الاكتمال والنضج لما كان هناك مكان على الأرض يتسع لها •

والانسان نفسه الذي يتناسل في بطء اذا قيس تناسله بالكائنات الأخرى يتضاعف عدده كل خمس وعشرين سنة • وهذه النسبة وحدها كافية لولا تدخل عوامل الموت والفناء لكي يصبح سطح الأرض بعد مرور أقل من ألف سنة لا يتسع لوقوف انسان على قدميه •

واستطاع مالتوس بعد ابداء هــذه الملاحظــات أن يؤكد ان جميــع النباتات والحيوانات تنزع الى التكاثر وفق متوالية هندسية و ولا يحد من هذا النزوع الطبيعي سوى فناء بعض الأفراد في فترات متفاوتة من حياتها ولو قدر للنتاج جميعه أن يعيش لما استطاع أن يجد ما يتغذى به ٠

تأمل داروین هذه الملاحظات التی آکدها مالتوس ووجد انها تنطبق علی ما لاحظه علی تکاثر النباتات ، ثم ما لبث أن وجه الی نفسه هذا السؤال : « اذا کانت هناك عقبات تحول دون تكاثر الكائنات وفقها لما تنتجه من بویضات أو من حبوب لقاح فما هی هذه العقبات ؟ » ·

وأعترف بأن العلم لم يصل الى تحديد دقيق للعوامل التى تؤثر فى تحديد عدد كائنات نوع معين ولكنه بملاحظاته الذاتية وتجاربه يستطيع أن يقول د ان كمية الغذاء التى توفرها البيئةوالعوامل المناخيةوعلى الأخص ظهور فترات استثنائية من البرد والجفاف والأوبئة وأخيرا ضرورة وجود عدد معين من الأفراد لحفظ النوع كل هذه العوامل تؤدى الى تكاثر نوع معين على حساب نوع آخر وذلك بالنسبة الى منطقة معينة كما تحول فى الوقت نفسه دون تكاثر الأفراد من غير حد ، ٠

و وعلى هذا النحو ينشأ نوع من التنافس العام بين الكائنات ويزداد

 <sup>(</sup>٣) يشير مالئوس بهذه العبارة الى أن الإنسان يتزوج فى حوالى الحامسة والعشرين
 ثم يتجب طفلا فيتضاعف بذلك عدده ٠

الصراع حدة كلما كانت الأفراد تنتمى الى نوع واحد اذ انها تقطن مناطق واحدة وتبحث عن غذاء واحد وتتعرض لأخطار متشابهة .

ويكون الصراع على نفس الدرجة من الحدة تقريبا اذا كان الأمر يتعلق و بتنوعات ، تنتمى الى نوع واحد • فلو زرعنا مثلا أصنافا مختلفة من القمح في وقت واحد وزرعنا في السنة التائية الحبوب المخلوطة التي تتجت عن المحصول الأول فان الأصناف التي تلائمها التربة والمناخ أكثر من غيرها سيكون محصولها أوفر • ولا تلبث نتيجة لذلك أن تحل في نهاية بضع سنوات محل الأصناف الأخرى وتلغيها تماما » •

وبعد أن يعيد داروين الأمثلة التى يدعم بها نظريته ينتهى الى هذه النتيجة الهامة وهى أن « النظام الذى نراه فى الطبيعة ليس نتيجة لتدخل قوة عليا خارجية ولكنه نتيجة للتوافق أو للتكثيف بين أعضاء الكائن الداخلية وبين ظروف البيئة التى يعيش فيها » •

هسذا الصراع من أجل البقاء ينطوى بلا شك على صور وحشية ومخزية وعندما يفكر المرء فيه كما يقول داروين فى ختام هذا الفصل الرئيسي من كتابه تنبعث فى نفسه عوامل الأسى « ولكننا نستطيع أن نعزى أنفسنا حين نوقن ان الحرب ليست حالة دائمة من حالات الطبيعة وان موت الكائنات التي يكتب لها الفناء يحدث فى كثير من الحالات بسرعة وبدون ألم وان الكائنات القوية الصحيحة السعيدة هى التي تستطيع أن تعيش وتتكاثر » •

...

بقى علينا الآن أن نعرف ما هو الأثر الذى يحدثه تنازع البقاء أو الصراع من أجل الحياة على تنوع الكائنات .

يمكننا أن نفهم هـذا الأثر اذا أخذنا في اعتبارنا ان تنازع البقاء يترتب عليه كنتيجة حتمية فناء عدد كبير من أفراد النوع كما يترتب عليه كذلك ان الأفراد التي تستطيع أن تواصل الحياة هي الأكثر تكيفا بالبيئة وظروف الحياة ويقول داروين في هذا الصدد: « اذا كنا قد رأينا أن تدخل الانسان عن طريق التهجين يوجد صفات مستحبة لديه ولكنها كانت لا تفيد الحيوان فكيف تدهش اذا ظهرت بطريق طبيعي هذه المرة \_ صفات جديدة عند الحيوان ، صفات نافعة له بالذات ومن شأنها أن تعينه على التغلب في هذه المعركة القاسية معركة الصراع من أجل الحياة ؟ ان هذه الصفات « النافعة للحيوان » لابد أن تقوى بدون أدنى شك على مر الأحيال

وتؤدى الى ظهور سلالات جديدة ثم الى ظهور أنواع جديدة فى نهاية الأمر · واذا كنا لا ننسى انه يولد من أى كائن أعداد تفوق بمراحل ما يكتب له البقاء منها فيجب علينا أن تعترف بالضرورة ان الأفراد التى تتميز بأية ميزة مهما كانت طفيفة وضئيلة هى الأفراد التى يكون لها حظ أكبر فى البقاء والتناسل وذلك على شرط أن يكون تميزها فى صالحها · أما اذا اعترى الحيوان أى تغير من شأنه أن يضر بتكيفه بالبيئة كأن يثقل جسمه فى بيئة تحتاج الى الحركة السريعة والخفة أو يرق جلده فى بيئة باردة تحتاج لجلد سميك فان هذا الحيوان لا محالة هالك ، ·

ويختتم داروين تفسيره هذا بقوله: « لقد أطلقت اسم « الانتقاء الطبيعى » أو «بقاء الأصلح» survival of the fittest على ظاهرة الاحتفاظ بالتغيرات الفردية النافعة للكائن وعلى ظاهرة اختفاء وتلاشى التغيرات الضارة به » (٣) .

الاحتفاظ conservation لا الخلق creation هذه هي الحقيقة التي أكدها داروين والتي لم يفهمها معارضوه ١٠ انه لم يقل أبدا ان عملية والانتقاء الطبيعي ، تخلق صدفات جديدة وانما قال فقط انها تعين على الاحتفاظ بالصفات والتغيرات النافعة التي تظهر بمحض الصدفة ولا تتعرض فكرة « الانتقاء الطبيعي » بتاتا لتفسير ظهور هذه التغيرات ٠

هذا الانتقال من مجرد التحسن الذي يطرآ على فصيلة معينة الى ظهور فصيلة أخرى متنوعة وذلك عن طريق الانتقاء وبقاء الأصلح ثم الانتقال مرة أخرى الى تكوين نوع جديد يختلف الى حد كبير عن النوع الأصلى حدا الانتقال التدريجي الذي يوصلنا في النهاية الى ما يمكن اعتباره خلقا جديدا هو في الحقيقة لب النظرية الداروينية عن أصل الأنواع .

...

وبعد ٠٠ فان نظرية التطور تعد من أهم ما قدمه علم الحيوان للعلم والمعرفة والحضارة الانسانية بوجه عام ٠٠ اذ انها لفتت الأنظار الى ميدان فسيح من ميادين البحث والدراسة ما زال العلماء يجدون فيه كل جديد ٠

هذا وقد نفذت الطبعة الأولى من كتاب داروين هذا في يوم ظهوره . وقد قوبلت نظريته وقتذاك بهجوم مرير ، اذ كان المطنون انها مناقضة للعقيدة الدينية عن خلق الكون .

 <sup>(</sup>٣) وردت هذه الفقرة في خاتبة كتاب « أصل الأنواع » \*

ولا شك اننا نعترف بما في هذا العمل المضنى الذي قام به داروين من صرامة ، وعناد لا حد لهما ، ومن قوة احتمال وصبر ، قل أن تجد لهما نظيرا · وقد استعان داروين بهذا العناد ، وتلك الصلابة في الرد على مهاجمي نظريته والدفاع عن آرائه · وكانت طريقته في النقاش تقوم على قرع الحجة بالحجة ، وعلى توخي الدقة كما كان منهج نقاشه يقوم على البساطة ، والاقتناع الذي يصل الى مرتبة اليقين · فكان يبدأ بعرض رأى خصمه عرضا كاملا نزيها ، ويذهب في ذلك أحيانا الى اقتباس عباراته نفسها ، وبعد أن يبين في قوة ان هذا الرأى يناقض ما قدمه من تفسير لظاهرة من الطواهر ، يترك هذه الحجة وينصرف الى حجة أخرى أشد خطرا على خصمه ، حيث يبين أن آراءه تنطوى على تناقض داخلى ، وتتعارض فيما بينها أشهد التعارض ، وبعد ذلك يعرض داروين تفسيره الذاتي فيما بينها أشهد التعارض ، وبعد ذلك يعرض داروين تفسيره الذاتي نقط الضعف فيها ، وهي النقط التي يجب أن يبعد اليها النقد العلمي النقط الضعف فيها ، وهي النقط التي يجب أن يتجه اليها النقد العلمي النزيه ·

وهكذا نرى ان داروين يتسلح فى تفكيره دائما بالصبر والاناة ، ولا يتسرع فى تعميم الأحكام ، بل يخضع رأيه لما تثبته الطواهر والتجارب العلمية ، وهو لا يؤكد أو ينفى الا فى حذر شديد ، واذا أحس بانه امتلك الحقيقة عض عليها بالنواجذ ، وجعلها جزءا من كيانه وعقله ، وكان يرى انالتفكير السليم يجب أن يكون دائما الى جانب الحقيقة ،

ولم يكن داروين يطمع الا فى أن يفهمه علماء التساريخ الطبيعى القلائل ، الذين وهبتهم الطبيعة مرونة فى العقل والذين استطاعوا أن يتخلصوا من الآراء السابقة ومن أشكال التفكير المصبوبة فى قوالب ، أما الآخرون فانه يرثى لهم ، لانهم يفضلون الأسرار الغامضة التى لا يمكن تفسيرها فى ضوء التفسير الوصفى لطواهر الطبيعة الحية » .

وكان من الطبيعي أيضا أن يثير مذهب داروين في الطبيعة وخلق الكون مسألة تدينه وايمانه بالله و ونزع الناس من معاصريه ، ومن تلاهم في ذلك كل منزع ، ولكن فصل القول في هذا الموضوع هو ما أكده داروين نفسه ، فقد أكد بقوة قبل موته ببضع سنوات انه لم يكن ملحدا ، وها هي ذي عبارته التي نشرت في مذكراته « لقد ترددت كثيرا في حياتي بين كثير من المعتقدات وتأرجحت عاطفتي الدينية كثيرا بين الصعود والهبوط ، ولكني في أشد اللحظات ترددا لم أشعر باني كنت ملحدا ، ولم أنكر قط وجود الله ، واعتقد بصفة عامة وخصوصا عندما أخذت

افترب من الشيخوخة أن اللا أدرية هي المبدأ الذي ينطبق أكثر من غيره على آرائي الدينية ، •

000

ورغم أن فكرة التطور ، واشتقاق الحياة من اللاحياة ، ليست شيئا جديدا في دنيا الفكر والعلم ، فقد سبق بها أرسطو وتحدث عنها العرب في كتبهم •

الا أن داروين هو الذي أفرغ هذه النظرية في ثوبها العلمي الصارم، جاعلا منها قانونا وقاموسا، بعد أن أضفى عليها مظهرا من الوضسوح والترابط، وبعد أن ساق ألوف الحجج والملاحظات على تأييد فكرته ٠

ولم يكن داروين في هذا الذي يقوله عن سنة الحياة والطبيعة من أنها تطور نحو الأكمل والأوفى من خلال الصراع المستمر ، الا عاكسا في الحقيقة روح عصره الذي كان ينمو في هذه الفترة من خلال الصراع ومن خلال اهدار كل القيم القديمة والأخذ بالقيم الجديدة .

غير أن داروين لم يكد يؤلف كتابه ، واصفا نواميس الحياة في هذا القالب القاسى ، حتى أصبحت انجيل العلم والمعرفة لا في علم الحياة فحسب ، بل في شتى فروع العلوم كلها ، فأخذت كل العلوم والمعارف تنسق نفسها على أساس الفكرة الجديدة ، فكرة التطور الدائم والمستمر من خلال الصراع وتنازع البقاء والبقاء للأصلح .

ونحن الآن وبعد وفاة داروين بأكثر من قرن من الزمان ، نستطيع أن نقول أنه أكسبنا من خلال مؤلفه هذا فهما جديدا للطبيعة والكون والانسان • وزودنا بمنهج للتفكير لم نكن نعرفه من قبل • فان كتاب أصل الأنواع » قد حمل الى القراء شيئين : أولهما معارف تكاد تكون حقائق عن أصل الأنواع في الحيوان والنبات ، وانها جميعا ترجع الى أصل واحد أو أصول قليلة ، وثانيهما منهج للدراسة هو أن الاستقرار لا يعرف في الطبيعة ، وأن الانسان والحيوان والنبات في تغير مستمر •

كذلك فان نظرية التطور ليست معرفة فحسب ، لاننا لا نقتصر فيها على الوقوف على تاريخ الأحياء ، بل نكتسب منها مزاجا واتجاها • لانها تجعل التطور مذهبا حيويا ، والارتقاء ضرورة اجتماعية • ومن هنا قيمتها العالية للفرد والجماعة • اذ هي تشعر الفرد الذي استوعبها انه يجب ألا يركد أو يجمد ، لانه بهذا الركود ، و بهذا الجمود يناقض سنة الوجود ، كما أنها تشعر الجماعة أن تقصيرها في الارتقاء هو مخالفة خطيرة وتحطيم مدمر لأسباب وجودها • فالنظرية ليست معرفة عملية فحسب وانما هي مذهب اجتماعي أيضا •



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

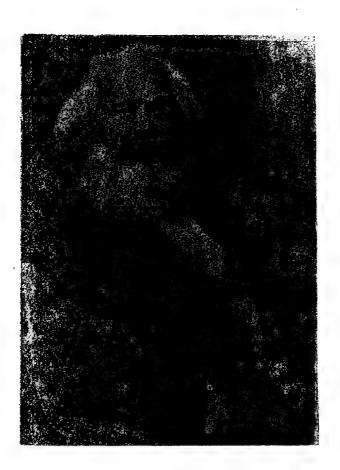

(۱۲) رأس المال

کارل مارکس



nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

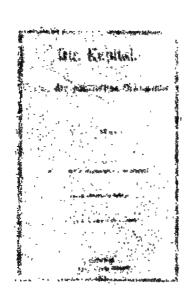

راس نتال **لکار** شمارکس ۱۸۹۷ م

#### الكتاب الذي هز الفكر الاقتصادي والفلسفي والسياسي للعالم أجمع

ليس هناك من بين مفكرى القرن التاسع عشر من ترك أثرا مباشرا قفويا في الجنس البترى مشل كارل ماركس • فقد كان له على اتباعه ، ابان حياته وبعد موته ، نفوذ فكرى ومعنوى فريد في قوته ، لا يماتله تفوذ آخر حتى في ذلك العهد الذهبي \_ عهد القومية والديمقراطية ، الذي شهد ظهور أبطال وشهداء شعبيين عظماء وشخصيات رومانسية ، بل هي تكاد تكون أسطورية ، سيطرت حياتهم وكلماتهم على أخيلة الجماهير وخلقت تقليدا ثوريا جديدا في أوربا • ومع ذلك لا يمكننا القول بأن ماركس كان شخصية شعبية في أي وقت من الأوقات بالمعنى المألوف لهذه الكلمة ، فمما لا ريب فيه أن ماركس لم يكن بأي حال كاتبا أو خطيبا شعبيا • فقد كتب كثيرا ولكن أعماله لم تحظ بجمهور واسع من القراء إبان حياته ، وحتى عندما حظيت مؤلفاته بذلك الانتشار الضخم الذي

صادفه الكثير منها في أواخر العقد الثامن من القرن الماضي ، لم تكن الرغبة التي حدت بالناس الى قراءتها وليدة ادراكهم لقيمتها الذاتية بقدر ما كانت ناجمة عن نمو شهرة الحركة أو سوء شهرتها التي اقترنت باسمه ٠

#### • سيرته من خلال فلسفته ومؤلفاته

ولد كارل ماركس فى الخامس من مايو سنة ١٨١٨ بمدينة ترييز بالمانيا عن أب محام يهودى سرعان ما انقلب الى الديانة المسيحية ، بل ان أجداده من الجانبين كانوا ولأجيال متعددة من الحاخامات ولقد كان السبب فى تحول والله الى المسيحية هو تهدد مركزه بسبب القوانين المعادية لليهود بعد سقوط نابليون وضم أراضى الراين .

وبعد أن أتم ماركس دراسته الثانوية التحق بجامعة برلين فدرس الحقوق بصفة عامة وتخصص فى دراسة الفلسفة ، ودفعه استعداده الذهنى الرائع الى الانكباب على دراسة التاريخ فى نفس الحين •

وفى سنة ١٨٤١ استطاع ماركس أن ينجز دراسته بتقديم مناقشة حول فلسفة ابيقور Epicurus ولقد كان فى ذلك الحين تتسلط فلسنة الفيلسوف هيجل على القانون بصفة خاصة وعلى الفكر الألماني بصفة عامة ٠

ولقد فشلت مساعيه في أن يلتحق بالجامعة البروسية للتدريس بها • فقد كانت محرمة على أمثاله من اصحاب الفكر الحر • وفي سنة ١٨٤٢ انتقل ماركس الى مدينة كولونيا وعسل بالصحافة المتطرفة ، وازدادت كتاباته الثورية واتضحت ، فعمدت الحكومة الى فرض رقابتها عليها ثم سرعان ما قررت اغلاقها •

ادرك ماركس من خلال نشاطه في الصحافة أن معلوماته في الاقتصاد السياسي غير كافية فاندفع ينهل من مصادرها • وفي سنة ١٨٤٣ تزوج من كرير صديقة طفولته وقد كانت تنحدر من عائلة نبيلة ، وفي نفس العام انتقل الى باريس ليصدر مجلة مع أرنولد روغه ، وكانت تسمى « الحولية الالمانية الفرنسية » ولم يصدر منها سوى العدد الأول ثم اضطر الى التوقف لصعوبة التوزيع السرى والعلاقات مع روغه في المبادى ،

فى عام ١٨١٤ حضر فردريك انجلز الى باريس لقضاء بضعة أيام ـ وكان انجلز قد بعثه أبوه الى انجلترا للتدريب على الأعمال ، وكان هيجلى يسارى استرعى نظره حال الوسط الصناعى فى انجلترا الذى أوحى اليه بكتابه الذى ظهر سنة ١٨٤٦ عن « حالة الطبقة العاملة فى انجلترا ، وقد أصبح فردريك انجلز الصديق الحميم لماركس ٠٠ وفى يتاير ١٨٤٥ طردته الحكومة الفرنسية بناء على طلب سفير بروسيا فلجأ الى بروكسل ٠

ولقعد انتحى ماركس وانجلز الى جمعية سرية تدعى « عصبة الشيوعيني » وبعد ذلك عاد ماركس وانجلز الى مؤتمر العزب الشيوعى الثانى الذى انعقد فى لندن وبناء على تكليف من المؤتمر قاما بوضع و بيان الحزب الشيوعى » •

وعقب ذلك عاد ماركس مرة أخرى الى ألمانيا ليصدر جريدة جديدة وقد كتب فيها عن جميع الحركات العمالية والديمقراطية في جميع بلدان العالم • ثم أحيل ماركس الى القضاء سنة ١٨٤٩ ثم نفى من آلمانيا ، فانتقل ثانية الى باريس ، ثم طرد الى لندن فعاش فيها حتى آخر عمره • ولقك كانت ظروفه العائلية في لندن شديدة الفقر • وفي مرحلة انتعاش النشاط في الحركات الديمقراطية اندفع ماركس من جديد الى النشاط العلمي سنة في المحركات تأسست في لندن أول جمعية مشهرة « جمعية السفلية العمالية ، وكان ماركس روحها ورافع رسالتها واستطاع بعد جهاد مرير العمالية ، وكان ماركس روحها ورافع رسالتها واستطاع بعد جهاد مرير أن يرسى دعائم نضال الطبقة العاملة في مختلف البلدان •

#### ● فلسفة ماركس في التــاريخ:

لم يكن ماركس مجرد مفكر سياسى ، ولكنه كان داعية للثورة والتغيير بل وسعى لترجمتها الى واقع وأفكار ماركس قد ألهمت أيديولوجيات الملايين من البشر فى كافة أنحاء العالم نظرا لمنطقيتها والطابع الانسانى الغالب عليها ومناداتها بتحرير الانسان من الاستغلال والاضطهاد ٠

وقد اعتقد ماركس كما اعتقد هيجل ـ ان التاريخ هو المفتاح الى فهم الانسان وصفاته ، ذلك لان هناك نموذجا متميز وهدفا معقولا فى تطوير القدرات الانسانية وثمة أنماط بعينها من النشاط ، سواء أكانت عقلية أم عملية لم تكن لتظهر الا بعد أن نمت الملكات الملائمة لها نموا كافيا وهذه بدورها شجعت على ظهور ملكات ومناشط جديدة لم تكن ممكنة أو متصورة فى مرحلة أشد تبكيرا ٠

ولقد قسم ماركس تاريخ البشرية الى خمس مراحل رئيسية وذلك طبقا لعلاقات الانتاج ودورها في تاريخ البشرية :

- ١ ـ مرحلة الشيوعية الأولى: أو المجتمع البدائي والتي قامت على أساس الشيوع في الملكية وفي استغلال الموارد الطبيعية .
- مرحلة العبودية: حيث تميز المجتمع هنا \_ ويقصد به المجتمع الاغريقى الرومانى \_ بظهور الملكية الخاصـــة وبالتالى ظهور نظام الرق والعبيــه كطبقة وظهور نظام الاستبداد كطبقة أخــرى .
- ٣ ـ مرحلة الاقطاع: أو مرحلة القرون الوسطى وتميزت أيضا
   بوجود الملكيات الخاصة وبوجود الطبقات وأدوات الانتاج
   الرئسية •
- عرحلة الرأسمالية: أو مرحلة المجتمع الرأسمالي وهي النظام الذي تولد عن انتصار الطبقة البرجوازية وتحطيم النظام الاقتصادي الاقطاعي •
- سالنظام الاشستراكى: أو مجتمع المستقبل الاشستراكى ، وهو النظام الذى سيرث النظام الرأسمالى ويرى ماركس انه أولى خطوات الشسيوعية التى ينشسه تحقيقها ويرى ان النظام الاشتراكى حتمى الحدوث وفقا للمادية التاريخية ويتميز هذا النظام بسيادة طبقة واحدة أطلق عليها اسم طبقة البروليتاريا حتى يتم التحول للشيوعية وتختفى الطبقية نهائيا •

#### ...

#### کتبــه ومؤلفـاته:

تأثر ماركس بالظروف فى انجلترا ـ الدولة التى عاش فيها بعد نفيه من ألمانيا حيث أدرك ان الأوضاع فيها فى ظل النظام الراسمالى فى المتصنيع تعتبر أكثر تدنيا مما ساد فى ألمانيا مما جعله يعمم تحليله ليس فقط من واقع ألمانيا ولكن أيضا من انظروف السائدة فى وقته وتعتبر أفكار ماركس متكاملة وتكون أساس ما يعرف « بالاستراكية الثورية » التى مدرج على تسميتها « بالشيوعية » والتى تختلف عن غيرها من الاشتراكيات فى انها اشتراكية علمية كما أطلق عليها ماركس على خلاف الاشتراكيات فى انها اشتراكية علمية كما أطلق عليها ماركس على خلاف الاشتراكيات المثالية : حيث ترتكز على فلسفة محددة وحتمية للتاريخ كما انها ثورية

حيث تختلف عن الاشتراكيات الديمقراطية التي تنبذ الثورة وتهدف الوصول الى الاشتراكية بوسائل تدريجية بدلا من الثورة التي جعلتها الشيوعية أساسا لتحقيق أهدافها ، وفي هذا المجال يؤكد ماركس رأيه قائلا: « ان المفكرين السياسيين طالما سعوا الى التعرف على العالم ولكن الفكرة الأساسية هي تغيره وليس التعرف عليه » •

والمتتبع منا لحياة ماركس يجد أن هناك ثلاث تيارات أثرت على أفكاره:

- الفلسفة الكلاسيكية الألكانية : حيث تأثر بمنهاج وفلسفة الفيلسوف الشهير هيجل Hegel
- ۲ \_ الاشتراكية الفرنسية التى واكبت انثورة: فلقد تأثر بأفكار
   العديد من المفكرين الاشتراكيين الفرنسيين من أمتال « بابيف »
   و « سان سيمون » Sain Simon •

### ٣ \_ الاقتصاد السياسي الكلاسيكي الانجليزي:

ولقد بدأ ماركس كتاباته الاشتراكية المحددة بالبيان الشيوعى « المانفيستو » وقد وضعه بالاشتراك مع صديقه انجلز ، ولقد نشر هذا البيان في ثلاثة وعشرين صفحة ، تنطوى على أفكار كل من ماركس وانجاز، مصاغة في شكل مبادى وخطط على قدر المستطاع بأسلوب يتميز بالحماسة والثورية والهجومية •

ولقد افتتح ماركس هذا البيان بعبارته الشهيرة: « ان تاريخ كل مجتمع لم يكن سوى تاريخ نضال بين الطبقات ومعنى النضال بين الطبقات هو ان كل شعب يحتوى فئات مختلفة فى المعيشة والمستوى الثقافى وسائر المستويات الأخرى وان هذا التباين هو ما يولد المسيطر والمسيطر عليه ومن هنا تنبعث هوة تؤدى الى الحرب الدائمة بين الطبقتين وان هذه الحروب لا تنتهى دئما الا بثورة أو بانهيار الطبقتين »

ولقد تبع ذلك البيان ، كتاب هام هو مساهمة فى نفد الاقتصاد السياسى ثم تبعه بكتابه الأسطورة « رأس المال » ذلك الكتاب الذى هز الفكر الاقتصادى والفلسفى والسياسى للعالم أجمع ، فلقد استودع ماركس هذا الكتاب خلاصة نظريته الاقتصادية وحللها تحليلا دقيقا وأوضح الطريق للوصول اليها •

وكتب ماركس أيضا عدة كتب أخرى منها : « الأيديولوجية الألمانية »

و « الصراعات الطبقية في فرنسا » و « بؤس الفلسفة » و « حول المسألة اليهودية مساهمة في نقد فلسفة القانون عند هيجل » و « الاقتصاد السياسي والفلسفة » و « العائلة المقدسة » ، « تاريخ المذاهب الفلسفية » ؛

هذا وقد عاش ماركس خمسة وستون عاما عانى فيها من الفقر والبؤس والمرض كأشد ما يكونوا ولقد رأى وهو بكامل صحته أول جزء من كتابه « رأس المال » بعد طبعه ، ولكن سرعان ما وهن القلم فى يده قبل ارساله المجلد الثانى والثالث الى المطبعة ، وفى السنوات العشر اللذين سبقوا وفاته عانى أشد المعاناة من المرض الى أن توفى عام ١٨٨٣ بمدينة لندن ٠

# ● رأس المال وقوانين التنظيم الاقتصادى

فوجىء العسالم الأكاديمى بالمجلد الأول من كتاب كارل ماركس درأس المال ، Daskapital عام ١٨٦٧ ، وقد صدره بمقدمة قال فيها : « هذا المؤلف الذي أعرض القسم الأول منه على أنظار الجمهور ، هو استمرار لكتابي المنشور عام ١٨٥٩ بعنوان «نقد للاقتصاد السياسي» ·

ولم يمتد بماركس الأجل كى يخرج بقية الكتاب الذى يعتبر بحق اعظم مؤلفاته ، ووقع العب على انجلز الذى راح يجمع المسودات وينقحها ويربط بين أجزائها ، وبذلك أخرج المجلدين الثانى والثالث فى عامى ١٨٨٥ ، ١٨٩٤ على التوالى ، ثم جاء كارل كاوتسكى فأشرف على اخراج المجلد الرابع وهو من ثلاثة أقسام ويتضمن عرضا للمذاهب الاقتصادية . وقد ظهر هذا المجلد باسم حالم ١٩٠٤ . ١٩٠٠ .

وكان لظهرور المجلد الأول من هذا الكتاب حدثا هاما في تاريخ الاشتراكية الدولية وفي حياة ماركس نفسه وقد كتب على صورة بحث شامل في قوانين التنظيم الاقتصادي للمجتمع الحديث وطريقة تكوينه ، يهدف الى وصف عمليات الانتاج والتبادل والتوزيع كما تحدث بالفعل ، وتفسير حالتها الراهنة بوصفها مرحلة بذاتها من مراحل النمو أوجدتها حركة الصراع الطبقي ، أو في عبارة ماركس نفسه « لاكتشاف قانون

الحركة الاقتصادي في المجتمع الحديث ، عن طريق كشف القوانين الطبيعية التي تحكم تاريخ الطبقات • وجاءت النتيجة مزيجا غريبا من النظريات الاقتصادية ومن التاريخ وعلم الاجتماع ، مزيجا لا ينطبق عليه أى نمط من الأنماط المألوفة • ولا شك في ان ماركس كان يعتبر مؤلفه هذا في جوهره بحثا في علم الاقتصاد ، فالاقتصاديون السابقون ، في رأيه ، قد أساءوا فهم طبيعة القوانين الاقتصادية عندما قارنوها بقوانين علم الطبيعة والكيمياء وافترضوا انه على الرغم من أن الظروف الاجتماعية قد تتغير فأن القوانين التي تحكمها تبقى ثابتة لا تتغير ، وكانت النتيجة أن جات نظمهم اما منطبقة على عوالم حيالية يسكنها أشخاص حددت أنماطهم الاقتصادية على نسق المعاصرين للكاتب ذاته ، ومن ثم جاءوا عادة مزيجا من سمات لم تبرز بوضوح الا في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر ، واما انها تصف مجتمعات اختفت منذ أمد بعيد ، اذا كانت قد وجدت أصلا • ومن ثم فقد رأى ماركس أن مهمته هي أن يبتكر نظاما جديدا من المفهومات والتعريفات تنطبق بصورة محددة على العالم المعاصر وتوضع بحيث تعكس التكوين المتغير للحياة الاقتصادية ، لا في علاقتها بالماضي فحسب ، بل وفي علاقتها بالمستقبل كذلك • وقد حاول ماركس في المجلد الأول فى وقت واحسد أن يضع سردا منظما لنظريات أساسية معينة في علم الاقتصاد ، وأن يصور بصفة خاصة ظهور النظام الصناعي الجديد باعتباره نتيجة للعلاقات الجديدة بين أصحاب الأعسال والعمل التي خلقها تأثير التقدم الفني على وسائل الانتاج •

ومن ثم فقد تناول المجلد الأول من « رأس المال » عمليات الانتاج ، أى العلاقة بين المنتجين الفعليين أى العلمالة بين المنتجين الفعليين ( العمال وأولئك الذين يستخدمونهم ويوجهونهم ) من ناحية أخرى وأما المجلدات الباقية ، التى نشرها منفذو وصية ماركس بعد وفاته ، فقد تناولت الأساليب المستعملة فى تسويق المنتجات المنتهية ، أى نظام التبادل والمجهاز المالى الذى ينطوى عليه ، كما تناولت العلاقات بين المنتجين والمستهلكين التى تحدد سعر الفائدة والربح .

والفكرة العامة التي تتخلل المؤلف كله تشبه التي وردت في د البيان الشيوعي ، وفي كتابات ماركس الاقتصادية السابقة ، فهي تتبع ظهور البروليتاريا الحديثة عن طريق ربطها بالنمو العام للوسائل الفنية في الانتاج ، اذ عندما تصبح هذه الوسائل ، خلال تطورها التدريجي ، أكثر كلفة وأكثر تعقيدا من أن يستطيع كل فرد تكييفها لاستعماله الخاص ، يسيطر بعض الأفراد ، عن طريق تفوقهم في المهارة والقوة والقدرة على

التنظيم • أو عن طريق حادث من حوادث المصادفة ، على الآلات والأدوات ، وهكذا يجدون أنفسهم في مركز يسمح لهم باستئجار عمل الآخرين بأن يعرضوا عليهم مكافآت ، في صورة أجور منتظمة ، تفوق ما يحصلون عليه كمنتجين مستقلين يحاولون دون جدوى تحقيق نفس النتائج بوساطة الآلات القديمة العديمة النفع التي لا يملكون سواها ، وهكذا أضحى هؤلاء الرجال بأنفسهم ، نتيجة بيعهم عملهم لآخرين ، سلعا في السوق الاقتصادي لعملهم سعرمحدد يتقلب كما تتقلب أسعار السلع الأخرى تماما •

والسلعة هي أي شيء يتضمن عملا بشريا عليه طلب اجتماعي ، فهي بذلك كما عنى بايضاحه ماركس في كتابه ، مفهوم لا ينطبق الا على مرحلة حديثة نسبيا من مراحل النمو الاجتماعي ، وليس مفهوما أبديا ، شأنه في ذلك شأن أي قالب اقتصادي آخر ٠ وذهب ماركس الى أن القيمة التجارية للسلعة تتكون مباشرة من عدد ساعات العمل البشرى التي يقتضيها صنع نموذج متوسط من نوعها بيد منتج متوسط ( وهي وجهة نظر مستمدة من مبدأ شبيه بذلك على حد ما قال به « ريكاردو » Ricardo والاقتصاديون الكلاسيكيون ) • وقد ينتج عمل يوم واحد يقوم به عامل شيئا ذا قيمة أكبر من قيمة الحد الأدنى من السلع التي يحتاج اليها هذا العامل لسد حاجات المعيشة ، وهكذا ينتج شيئًا أثمن مما يستهلكه ، بل هو اذا لم يفعل ذلك فلن يكون لدى سيده أى سبب اقتصادى يدعوه الى استخدامه ٠ فان قدرته ، بوصفها سلعة في السوق ، يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ « س ، الذي يمثل الحد الأدنى الذي تتطلبه المحافظة على حياته في حالة صحية تسمح له بأن يقوم بعمله بكفاية ، والبضائع التي ينتجها « ل ، ، والفرق بين « س » و « ل » يمثل مدى ما أضفاه من زيادة على جملة ثروة المجتمع ، وهذا هو الفائض الذي يضعه صاحب العمل في جيبه • وحتى استنزال المكافأة المعقولة مقابل ما يقوم به صاحب العمل بوصفه منظما ومديرا لعمليات الانتاج والتوزيع فسيظل هناك فائض ضرورى من دخل المجتمع يوزع ، في رأى ماركس ، لا على المجتمع كله في مجموعه ، بل يقتسمه في رأيه .. في صورة ايجارات أو فوائد على الاستثمارات أو أرباح عمليات تجارية \_ أعضاء المجتمع الذين يطلق عليهم الرأسماليون أو البورجوازيون وحدهم ، وهم الذين يميزهم عن سائر أفراد المجتمع انهم وحدهم يحصلون ، بوصفهم الملاك الوحيدين لوسائل الانتاج ، على مثل هذه الزيادة التي لم يبذلوا فيها أي عمل ، ويكدسونها • وسواء فسر مفهوم ماركس في القيمة على أنه يعنى سعر السوق الفعلى للسلع ، أو المعيار المتوسط الذي تدور حسوله الأسعار ، أو الحد المثالي الذي تتجه نحوه الأسعار ، أو أنه السعر الذي يجب أن يكون في أي مجتمع منظم على أسس

عقلية ، أو أنه شيء أكثر ميتافيزيقية وهيجلية بوصفه جوهرا لا يدرك يضيفه العمل البشرى الخلاق على المادة الصماء ، أو هو ، كما يقول النقاد الذين لا يميلون الى ماركس ، مزيج مشوش من هذا كله ، وسواء كانت فكرة الموحود الموحد الذي يسمى العمل البشرى د غير المميز ، ( الذي تتكون منه القدمة الاقتصادية تبعا لهذه النظرية ) والذي لا يمكن مقارنة تعبيراته المختلفة الا من ناحية الكم وحدها ، صحيحة أو غير صحيحة \_ فليس من اليسير الدفاع عن الطريقة التي استمل بها ماركس أي المفهومين ـ سواء كان هــذا أو ذاك فان نظــرية الاستغلال التي تعتمد عليهــا تظل متأثرة نسميها • والفكرة الأساسية التي اجتمله العمال ، الذين لم يفهموا في أغلب الأمر المقائق المعقدة في رآى ماركس عن العدلقة بين القيمية التبادلية والأسعار الفعلية ، هي انه لا لاوجيد سيوى طبقة اجتماعية واحسدة ، هي طبقتهم ، تنتج ثروة أكثر ما تتمتع به ، وان هــذا الفائض يستولى عليه أشـخاص آخرون لا لشيء الا بفضل مركزهم الاستراتيجي بوصفهم المالكين الوحيـدين لوسائل الانتــاج ، أي للموارد الطبيعية والآلات ووسائل النقل والائتمان المالي وما اليها ، لانه بدون هذه الوسائل لا يستطيع العمال أن ينتجوا ، بينما تمنع السيطرة عليها أولئك الذين بيدهم هذه السيطرة القدرة على ارغام بقية الجنس البشرى على التسليم بشروطهم تحت تهديد الموت جوعا ٠

ويصور الكتاب الأنظمة السياسية والاجتماعية والدينية على انها السلحة فكرية ومعنوية القصد منها تنظيم العالم لصالح أصحاب الأعمال والمن هولاء يستخدمون جيشا من الايديولوجيين : من خبراء الدعاية والمفسرين والمدافعين والذين يتولون مهمة الدفاع عن النظام الرأسمالي وينمقونه ويخلقون حوله جوا أدبيا وفنيا الغرض منه زيادة انتقة والتفاؤل لدى أولئك الذين يستفيدون في كنفه وجعل هذا النظام يبدو مستساغا في نظر ضحاياه • بيد انه اذا كان تقدم الأساليب الفنية ، كما اكتشف مان سيمون ، (١) بحق ، قد منح ملاك الأرض ورجال الصناعة والمال لي وكل نوع من أنواع الوسطاء عده القوة الفريدة لفترة ما ، فان تقدمها الذي لا يمكن التحكم فيه سوف يدمرهم بنفس الحتمية •

بعد ذلك يفرق ماركس بين جزأين من رأس المال ، وهما رأس المال الثابت constant الذي ينفق على وسائل الانتاج ( المبانى ، الآلات ، المعدات، الوقود، المواد الأولية النج) ، ورأس المال المتغير variable capital

<sup>(</sup>۱) سان سیمون : فیلسوف اجتماعی فرنسی ( ۱۷٦۰ ـ ۱۸۲۰م ) ۰

الذى ينفق على قوة العمل ( الأجور ) ، ولكل من هذين الجزأين دور مختلف في انتاج فائض القيمة • فوسائل الانتاج لا تخلق أية قيمة عن طريق اشتراكها في عملية الانتاج ، بمعنى ان قيمة رأس المال الثابت تنقل بصورة كلية أو جزئية الى المنتج التام الصنع • أما رأس المال المتغير فينمو عن طريق خلق فائض القيمة في أثناء عملية الانتاج • ونسبة فائض القيمة الى رأس المال المتغير تمثل درجة استغلال رأس المال للعمل ويقال لها معدل فائض القيمة النسبى • ويتحقق هذا الفائض المال الكلى ( الثابت + المتغير تمثل معدل الربح • •

ويحدث نبو فائض القيمة بطريقين ، أولهما اطالة يوم العمل ويطلق ماركس عليه اسم فائض القيمة المطلق · أما الطريق الثانى فيتمثل فى انقاص وقت العمل الضرورى ، ويسمى هذا فائض القيمة النسبى · ويتحقق هذا الفائض النسبى عن طريق زيادة انتاجية العمل ، فكلما زادت انتاجية العمل وانخفضت قيمة المنتجات قل وقت العمل الضرورى وبالتالى زاد وقت العمل الفائض ، وهذه هى الزيادة التى تحدث فى تلك الفروع من الصناعة التى تصدد قيمة قوة الصناعة التى تصدد قيمة قوة العمل · كذلك يحدث الخفض فى وقت العمل الضرورى نتيجة لازدياد انتاجية العمل فى الفروع التى تنتج وسائل الانتاج التى تستخدم فى عمل السلم الاستهلاكية ·

وقد يحاول الرأسماليون الفرديون أيضا الحصول على مزيد من فائض القيمة اذا أدخل أخدهم تحسينات فنية لا يستخدمها الآخرون ، وبهذا فالرأسمالي الذي يستخدم أساليب تكنولوجية متقدمة يحصل على فائض قيمة يزيد عن المعدل المعتاد • ولكن المنافسة ترغم الآخرين على أن يحذوا حذوه بأن يدخلوا في عملياتهم الانتاجية تحسينات فنية •

• • •

وعندما حلل ماركس خلق فائض القيمة النسبى بحث ثلاثة مراحل تاريخية من زيادة انتاجية العمل في ظل الراسمالية ، وهي :

- ١ ـ التعاون البسيط ٠
- ٢ والصناعة البدوية ٠
- ٣ والصناعة الآلية الكبيرة •

والتعاون البسيط الراسمالي هو تركيز عدد كبير من العمال الأجراء تحت اشراف أحد الرأسماليين حتى يصنعوا نفس النوع الواحد من المنتج ·

ان الانتاج يقوم على تكنيك الحرفة اليدوية ، وليس فيه تقسيم للعمل ، ولكن تجميع مثل هذا العدد الكبير من العمال يحدث زيادة في الانتاجية •

والصناعة اليدوية هي تعاون رأسمالي مبنى على تقسيم العمل ولكنه لا يزال مرتكزا على تكنيك الحرف اليدوية • هذا النوع يجعل في الامكان رفع انتاجية العمل بالقياس الى التعاون البسيط ، ولكنه لم يتمكن من القضاء على الانتاج الصغير ومن أن يصبح الشكل الغالب من الانتاج غير ان الرأسمالية استطاعت أن تحقق السيادة الكاملة حين انتقلت الى الصناعة الآليـة •

...

هذا وقد تنبه ماركس في كتابه « رأس المال » بأن الأزمات الدورية الناجمة عن الاقتصاد الذي يعوزه التخطيط وعن الصراع الصناعي الذي لا ضابط له ، لابد بالضرورة أن تزداد في عددها وحدتها ، ولابد من قيام حروب على نطاق واسع لم يعرف لها مثيل من قبل تدمر العالم المتمدين الى أن يتحقق في النهاية حل عنيف لمتناقضات النظام الهيجلي (٢) التي يعتمد استمرارها على صراع يتزايد أثره المدمر باستمرار بين الأجزاء التي يتكون منها ، وسوف ينتهي أمر مجموعة الرأسماليين الذين يأخذ سلطانهم السياسي في التناقص باستمرار ، عندما يخلعهم العمال الذين يكون هؤلاء الرأسماليون أنفسهم قد دربوهم تدريبا ممتازا وجعلوا منهم هيئة متساندة منظمة ، وباختفاء آخر الطبقات المالكة ينتهي نهائيا الصراع بين الطبقات المائي هو وحسده السبب الكافي في النسدرة الاقتصادية والتشاحن الاقتصادي

ويقول ماركس فى نبذة مشهورة وردت فى الفصل الثانى والعشرين من المجلد الأول من كتاب ، رأس المال » : « بينما يتناقص عدد أقطاب الرأسمالية بصورة متزايدة تكون هناك بطبيعة الحال زيادة مماثلة فى مجموع الفقر والاستعباد والامتهان والاستغلال ، ولكن دور الطبقة العاملة يزداد قوة باطراد فى نفس الوقت ـ وهى الطبقة التى يزداد عددها باستمرار ، ، وتدربها وتوحدها وتنظمها نفس آلية الأسلوب فى الانتاج بالذى ازدهرت معه وفى طله ، الى أن يبلغ تركيز وسائل الانتاج وازدياد

<sup>(</sup>٢) حيجل : فيلسوف الماني ( ١٧٧٠ ــ ١٨٣١ ) فلسفته مثالية مطلقة • ولفلسفة حيجل اثر كبير على ماركس الذي اقام مذهب المادية الجدلية على اساس منطق الجدل الهيجل •

عدد العمال نقطة يصبحان فيها غير متناسبين مع الاطار الرأسمالي الذي يوجدان داخله • وهنا ينفجر هذا الاطار ، فتدق الأجراس معلنة نهاية المكية الخاصة ويجرد الذين كانوا يجردون غيرهم » •

أما الدولة ، وهي الأداة التي كانت تستعمل في فرض سلطة الطبقة الحاكمة بطريقة مصطنعة فستختفي بعد أن تكون قد فقدت وظيفتها ، وأخيرا نصل الى المجتمع المثالى ، الذي طلاه أصحاب المدن الفاضلة في الماضي بألوان اكثر خيالا وأكثر بساطة مما ينبغي ، مجتمع لا سيد فيه ولا عبد ، لا غني ولا فقير ، مجتمع تنتج سلع العالم فيه وفقا للمطالب الاجتماعية ولا تعرقل فيه نزوات الأفراد انتاجها ، ويتم توزيعها ، لا بالتساوى ــ فهذه فكرة عرجاء أخذه العمال عن الأيديولوجيين التحرريين بمفهومهم النفعي عن العدالة بوصفها مساواة حسابية ــ بل على أساس عقلي ، أي على غير مساواة : لانه كما تختلف حاجات الانسان وقدراته ، فان جزاءه ، اذا أراد أن يكون عادلا ، يجب أن يكون وفقا للقاعدة التي جاءت في د البيان وقد تحرروا أخيرا من طغيان الطبيعة وطغيان أنظمتهم التي أسيء تكييفها وأسيء الاشراف عليها فاستبدت بهم ، في تنمية قدراتهم التي أسيء تكييفها وهيكذا تتحقق الحرية الحقيقية التي أشار اليها هيجل في كشير من الغموض ، وعندئذ فقط يبدأ التاريخ البشرى بمعناه الحقيقي .

...

هذا الذى قدمناه خلاصة مسرفة فى الايجاز لم نقصه بها سوى التعريف بأهم الأفكار التى تضمنها هذا الكتاب الذى أثر فى التاريخ المعاصر بأكثر مما أثر أى كتاب آخر ، بل أن أثره يعادل تحطيم الذرة بالنسبة الى العالم الفيزيقى •

#### • الكتاب الذي قامت باسمه الثورات

هذا وقد هيا ظهور كتاب ، رأس المال ، آخر الأمر أساسا فكريا محددا للاشتراكية الدولية بدلا من تلك المجموعة المبعثرة من الآراء الغامضة المتعارضة ، وقد كشف هذا الكتاب الضخم عن الاعتماد المتبادل بين كل النظريات الاقتصادية التاريخية والنظريات السياسية التي بشر بها ماركس

وانجلز ، كل منهما على الأخرى ، وأضحى هدفا يتركز حوله الهجوم والدفاع على السواء ، وأصبحت جميع صور الاشتراكية اللاحقة تعرف على ضوء موقفها من الوضع الذي يرسمه ، وتفهم وتقسم بالنسبة لأوجه الشبه بينها وبينه ، ولم يلبث بعد فترة قصيرة من الركود أن بدأت شهرته تنمو حتى بلغت حدا غير عادى ، واكتسب قيمة رمزية أكتر من أى شيء آخر كتب منذ عصر الايمان ، بل لقد أصبح هذا المؤلف موضع تقديس أعمى وموضع حقد أعمى أيضا من ملايين من الناس الذين نم يفرأوا منه حرفا واحدا ، وهم قرأوا أو لم يفهموا أسلوبه ، وقامت باسمه ثورات فلم تلبث الثورات المضادة أن حشدت جهودها لمصادرته باعتباره أقوى أسلحة العدو مضيا وأشدها خداعا ، وقام نظام اجتماعي جديد يعتنق مبادئه ويرى فيه تعبيرا نهائيا لايمانه الذي لا يتغير ، وأدى الى ظهور جيش من المفسرين وأصحاب الفتاوى الذين بذلوا جهودا لا تنقطع قرابة ثلاتة أرباع قرن دفنت الكتاب الأصلى تحت جبل من التعليقات التي بز أثرها اثر هذا السفر المقدس نفسه ،

أما في حياة ماركس نفسه فقد كان نشر الكتاب لحظة حاسمة • لقد قصد من كتابه أن يكون أعظم ما أسهم به في تحرير البشرية ، فضحى من أجله بخمسة عشر عاما من حياته وبكثير من طموحه ومطامعه ، نعم ، فلقد كان الجهد الذي بذله في تأليفه ضخما حقيقة • ومن أجله تحمل الفقر والمرض والاضطهاد الشخصي والعام ، عاني كل ذلك لا بسرور طبعا ، ولكن بطريقة رواقية فيها من القوة والخشونة ووحدة الهدف ما أثر في كل من الصل به وأضافه •

وقد علقت زوجته على هذا الكتاب بقولها : انها كانت تفضل أن يكون لزوجها رأس مال ، بدلا من الكتابة عن رأس المال ٠٠!

ولسنا نعدو الواقع اذا قلنا أن ، رأس المال ، أخطر كتاب ظهر في العصر الحديث ، بل انه كتاب بدأ عملية تغيير مجرى التاريخ •

9 • •



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(١٣) النظرية النسبية

أينشتين



النظرية النسبية لأينشتاين ١٩٠٥ م

#### اعظم قانون عسرفه البشسر

فى صمت وهدوء أحدث آينشتاين ثورة هائلة فى العنم ٠٠ ثورة اذهلت العالم ، وقلبت فى العقل البشرى مفاهيم الزمان والمكان والحركة والمادة والطاقة وغيرها ٠٠ بل انها امتدت الى اعادة تشكيل نظرتنا الى المستقبل .

ولا أظن ان أحدا استطاع أن يحدث أثرا في العلم أعظم مما فعل ألبرت آينستاين ٠٠ لقد أحدث ثورة عميقة في مجال علم الفيزياء سوف تمتد آثارها بغير شك الى أجيال أخرى قادمة ٠٠ وهي بغير تجاوز حدود الموضوعية والأمانة تعد ثورة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مفاهيم ومدلولات ٠

فقد كان لما جاء به آينشتاين الفضل الأول في تلك الطفرة العلمية التكنولوجية التي شهدها العالم في الربع الأخير من هذا القرن • ولا أعتقد الني في حاجة الى الحديث عن آثار هذه الطفرة العلمية التكنولوجية في

مختلف مجالات الحياة · فنحن نعيس وسط ما نحققه من معجزات علمية تتدفق كطوفان هادر من حولنا كل يوم ، ومن ثم فان ما أحدثه آينشتاين في ماريخ البشرية هو ثورة بحق وبصدق وبغير ادعاء ·

ولقد وضعه برناردو سو مع عدد قليل من عظماء التاريخ في مكانة سامية ، ووصفهم بقوله : « انهم بناة التاريخ والعالم » • وقال عنه أعظم الكتاب العلميين في انجاترا وهو ج • صلفين « انه أحد ثلاثة فقط في تاريخ العلم يجلسون على القمة » • بل لقد وصفه بعض العلماء الذين يعرفون قيمة نظرياته العلمية بانه « انسان فوق مستوى البشر » •

وقد يملأنا العجب اذا علمنا انه قد كتب عن آينشتاين منذ نشأته الاولى سنة ١٩٥٧ وقبل وفاته بثلاث سنوات ٤٣٠٠ كتاب كامل ولا يدخل في هذا العدد الكتب التي وردت فيها اعمانه العلمية وهي تعد بعشرات الآلاف!!

#### جسذور العبقرية

واذا أردنا أن نحدد ملامح العبقرية عند آينشتاين · نجد انها مؤلفة من عناصر مختلفة ومتناقضة :

ثورة على التقاليد ٠٠ قدرة على النقد الصائب ونقد لنفسه ونظرياته ٠٠ حب الهدم والعناية بالبناء ٠٠ نظرة شاملة للأمور تتناول جميع نواحى الموضوع وتسعى الى تفسير عام شامل على أساس علمى واحد ٠٠ خيال خصب وقدرة مذهلة على التركيز ٠

وساعد على ذلك الظروف التى نشأ فيها آينشتاين · فقد ولد فى يوم ١ مارس سنة ١٨٧٩ فى مدينة أولم بالمانيا ــ وهى نفس المدينة التى ولد فبها القائد الألمانى الاسطورى روميل ــ وكانت طفولته لا تنبىء بادنى قدر من العبقرية · فقد بدا طفلا متخلفا بدرجة هائلة · وظل عاجزا عن الكلام حتى بلغ الثالثة من عمره ·

وفى سنوات عمره الأولى لم تكن هناك أية ملامح نبوغ تبدو عليه ٠ كان مساغبا يثير المتاعب لمدرسيه بكثرة أسئلته والى الحد الذى قال له مدرس يوما ما : « أنت لن تفلح مطلقا فى حياتك ٠٠ ولن تكون شيئا على الاطلاق » ٠٠

ولكن المدرسين لم يعرفوا آينشىتاين جيدا ٠

وهو في الخامسة من عمره عثر على بوصلة صغيرة ١٠٠ أذهله هذا البهاز الصغير ـ ما هي القوة التي تجعل الابرة تأخذ هذا الاتجاء دائما ٠ كان متدينا الى درجة كبيرة خلال سنوات عمره الأولى ١٠٠ في السادسة عشرة من عمره استنبط أول نظرية جديدة ١٠٠ ليس في المعمل ولكن في عقله ١٠٠ دارت النظرية حول انتقال الضوء ١٠٠ في هذه الفترة كانت العقول الضخمة تؤمن ان الضوء مادة ١٠٠ تنتقل كما تنتقل المواد الأخرى ١٠٠ ولكن آينشتاين كان أول من تصور أن انتقال الضوء مختاف وأنه ينتقل في شكل موجات ١٠٠

كان والده قد افتتح محلا تجاريا في ألمانيا ولكن تجارته فشلت ٠٠ فقرر الأب أن يزاول نشاطا تجاريا آخر في ايطالياً ٠٠

وجد آینشتاین نفسه مضطرا الی ترك المدرسة والی ترك جنسیته الألمانیة آیضا ۰۰ كان طالبا فی مدارس میونیخ ، ثم قرر الالتحاق بمعهد التكنولوجیا فی زیوریخ ، رسب فی الامتحان ، لم یحصل علی الدرجات المطلوبة فی علم الحیوان واللغات ، دخل مدرسة خاصة لرفع مستواه فی حذه المواد ۰۰ ثم عاد بعد عام للمعهد التكنولوجی ۰۰

ولكن ثورته الداخلية كانت مستمرة ، لم يكن يعضر الدروس ولا يستمع الى المحاضرات ، كان يقرأ فقط ما يمتعه وما يستهويه من المواد العلمية ، كان مصرا على البقاء في المعمل بدلا من الذهاب الى قاعة المحاضرات ، وصف مدرس الرياضيات هرمان منيوسكي ، الطالب آينستاين خلال هذه الفترة بأنه كالكلب الكسول ! في نهاية العام ، طلب آينستاين من زميل له أن يقدم له كراسة المحاضرات ، بهذه الكراسية وبقراءة ما فيها بسرعه وعلى عجل نجح آينستاين في المتحان نهاية العام ، ولكي يتخرج من المعهد سنة ١٩٠٠ كانت درجاته ضعيفة لهذا لم يحصل على منصب في المعهد ولم يصبح بين هيئة البحث أو التدريس فقرر أن يكسب عيشه من خلال حل المسائل الرياضية كباحث فلكي ، في سن الثالثة والعشرين عثر آينشتاين على وظيفة ممتحن في هيئة تراخيص في مدينة برن بسويسرا ، كان اسم الوظيفة هو ه خبير تكنولوجي » من الدرجة الثالثة ،

ويقول آينشتاين : وقد أنقذت هذه الوظيفة حياتي ٠٠ ذلك لانه من خلالها وجدت المأكل والمسكن \_ وعرفت زميلتي \_ كان اسمها ميلكا ماريك ٠٠ تزوجتها ٠٠ ، ومن خلال فحصه لبراءات الاختراع الجديدة عرف الكثير واستطاع أن يفرق بسهولة بين ما هو حقيقي وما هو زائف !

ورفعه هذا العمل بالذات الى التفكير في علوم الطبيعة م الفيزياء ، · · كان لديه الكثير ليفكر فيه · نظريات نيوتن للجاذبية · وقد دخلت القرن الثاني من عمرها · لم تكن هذه النظريات كافية عند آينشتاين لتفسير العديد من الظواهر ·

وفى نهاية القرن التاسع عشر ــ كانت نظريات نيوتن تعانى من فجوات حادة ٠٠ مثلا ٠٠ يقول نيوتن : أن الضوء جزئيات ٠ أو موج من الجزئيات ٠ ولكنه موجات ١٠ الجزئيات ٠ ولكنه موجات ١٠ بل ان عالمين هما سكوت جيمس ماكسويل وميشيل فاراداى Farday بل ان عالمين هما الكهربائية والضوء لا يخضعان لنظريات نيوتن ١٠٠

ولكن اذا كان الضوء موجات فكيف ينتقل ؟

الكون حول الأرض فراغ ٠ لكي ينتقل الضوء من الشيمس للأرض . لابد من شيء ينتقل من خلاله ٠٠ لابد أن هناك شيئا ما ينتقل لها ٠٠ لهذا سماها العلماء : الأثير ٠٠! والموجات هي موجات الأثير ٠٠!

ولكن لابد لصبحة النظرية من اثبات وجود هذا الشيء الذي سبوه الأثير ١٠٠ لابد من العثور عليه ١٠٠ لابد من الامساك به ١٠٠ فحص خواصه ١٠٠ لابد من معرفة مصدره وسببه ١٠٠ !

قال عالم اسمه ألبرت هيكلسون وزميل له اسمه ادوارد مورلي morley انهما أجريا تجربة هامة عام ١٨٨٧ تأكدا من خلالها من وجود. الأثير ٠٠ قال: ان الأرض تدور حول الشمس بسرعة تصلل الى ٣٠ كيلومترا في الثانية ٠٠ وهذه الحركة في حد ذاتها هي التي تولد الأبر ١٠٠٠ كيلومترا في الثانية ٠٠ وهذه الحركة في حد ذاتها هي التي تولد الأبر ١٠٠٠

والتجربة هي أنه حينما يسير شخص يركب دراجة فأنه يحس بني، بارد يلفح وجهه وهذا الشي، غير موجود لو كان الشخص واقفا على قدميه بدون دراجة ولابد أن هذا الشيء هو الأثير!

واستمر العالمان في تجاربهما وفرحا بنتيجة هامة ومؤكدة ٠٠ وهي انه ليس هناك شيء اسمه الأثير!

واستمرت الآراء تتدفق عن نظرية نيوتن ، حتى جاء آينشبتاين ليقدم وهو في السادسة والعشرين الاجابة المقنعة ٠٠ وهي نظرية النسبية ٠٠

كان ذلك في عام ١٩٠٥ وفي بحثين لم يلتفت اليهما كتير من العلماء يومها جاءت النظرية الهامة • البحث الأول والثاني لم يكن لهما اسم نظرية النسبية م كان الأول بعنوان • حول الديناميكا الكهربائية للأجسام المتحركة » •

رفض آينشتاين تماما فكرة الأثير من أساسها ٠٠ قال : أن الضوء يسير بسرعة ثابتة لا تتغير مهما تحرك مصدر الضوء ٠٠ أى أن حركة المصدر لا تؤثر على سرعة الضوء مطلقا \_ لو انطلق الضوء من جسم ثابت. فأن سرعته هي نفسها سرعة الضوء المنطلق من طائرة سريعة !

شىء يصعب تصوره ٠٠! ليس هذا فقط به بل ان آينشتاين قال : ان نيوتن أخطأ حين تصور ان الوقت شىء مطلق وأنه ليس مرتبطا بسىء آخر \_ وهو يتدفق من الماضى نحو المستقبل ٠ قال ان الوقت شىء نسبى ٠٠٠

قال آينشتاين ان نيوتن أخطأ حينما قال ان وحدات القياس ثابتة · · والصحيح أن وحدات القياس نسبية أيضا ! وان الثابت الوحيد في الكون هو سرعة الضوء · · !

الوقت نسبى ! والمكان نسبى ١٠٠ ! والمساحة نسبية ١٠٠ ! والمادة نسبية ١٠٠ !

والثابت الوحيد: سرعة الضوء!

كيف هيذا ٠٠٠؟

# النسبية الخاصة • RELATIVITE RESTREINTE

فى هذا البحث أدمج آينشتاين بعبقريته الزمان والمكان ، واعتبرهما وحدة لا غنى للواحد منها عن الآخرى ، فليس نك آن تتحدث عن الزمان دون المكان ولا عن المكان دون الزمان ، ولا يعتقد القارى ان هذا مجرد رياضة للفكر أو فلسفة لا أثر لها على حياتنا ، فقد استنتج آينشتاين من هذه الوحدة أعظم قانون عرفه البشر ، وذلك ان المادة هى المطاقة وان الطاقة هى المادة وأوجد المتساوية التى نعرف بمقتضاها قدر الطاقة من قطعة من المادة أيا كان نوع هذه القطعة ، علاقة أدخل فيها مربع سرعة الضوء ، كذلك أكد ان الطاقة بدورها يمكن أن تتحول الى مادة ، وقد خلق أخيرا ، لورانس ، Lowrence في أمريكا بروتونا وهو أحد جسيمات نواة الذرة من الطاقة ، وعلى هذا الأساس فان هذا القلم الذي أخط به هذا

الكتاب هو مادة وهو اذن طاقة ، وهذه الوردة الجميلة التى أمامى على مادة ، ولو أمكن تحويلها بأكملها الى طاقة لأمكن أن نسير بها قاطرة من القاهرة الى أسوان ونعود بها الى القاهرة ، ويتبقى من طاقتها ما قد نستطيم أن نسير بها هذه القاطرة مرات أخرى ٠

وهذه النسبية الأولى علمتنا أن سرعة الضوء هى سرعة كونية لا يجوز النحدث عن سرعة تعلوها ، وإن انتقال الضوء فى غير حاجة الى هذا الأثير الذى فرضه العلماء لتفسير انتشار الضوء وسيران الكهرباء ٠

ترى ما الذى حدا بآينشتاين وهو فى السادسة والعشرين من سنى حياته أن يدخل بثاقب فكره فى قضية الزمان والمكان ؟ ٠٠ ما الذى حدث فى زمانه وقبل زمانه أى قبل سنة ١٩٠٥ ، السنة التى نشر فيها أول نشراته عن النسبية ، ليحمله على أن يتأمل موضوع حقيقة الزمان والمكان ويتعمق فيهما بطريقة لم يتعمق فيهما غيره من قبل ٠

ما هو الحادث الذي أثاره وجعله يفكر فيخرج على العالم بالنسبية التي هزت العالم هزا ؟ ما هي المسألة التي حاول أن يتعرض لها في هذه السنة المثمرة سنة ١٩٠٥ ، فلما أصاب في حلها كتب له الخلود ٠

هذا الحادث كان خاصا بالتجربة التي يعرفها كل من جلس في صفوف الدرس وهي تجربة « ميكلسون » (١) و « مورثي » (٢) ٠

كانت أول تجربة لميكلسون \_ التي أشرنا اليها \_ لاثبات سرعة الأرض في الأثير ، هذا الوسط الفرضي الذي يملأ الكون ، وقد أجراها سنة ١٨٨١ في بوتسدام بالمانيا وكان عمر آينشتاين سنتين !

كانت النتيجة السلبية في تجربة ميكلسون ومورلي عجيبة بالنسبة للعقيدة العلمية السائدة والمتأصلة من أن الأرض والكواكب تتحرك في الأثير ، وهكذا خلقت التجربة موضوعا محل دهشة العلماء في كل بقاع الأرض .

ولقد أعيدت التجربة التي أعطت هذه النتيجة الغريبة بواسطة مورلي والعالم الكبير ميلر miller سنة ١٩٠٢ وأعطت النتيجة السابقة ٠

ولو أننا اعتبرنا ان شعاع الضوء يسير مرة مع اتجاء سير الأرض

<sup>(</sup>۱) میکلسون : البرت ابراهام میکلسون : استاذ فی جامعة شیکاغو بامریکا حسل علی جائزة نوبل عام ۱۹۰۷ و توفی عام ۱۹۳۱ ۰

<sup>(</sup>٢) مودلى : أستاذ الفيزيقا اشترك مع مبكلسون في تجربته الحالدة الني شرحناها .

ومرة في الاتجاه المضاد، فباعتبار أن سرعة الضوء هي ٣٠٠ ألف كيلو متر في الثانية وسرعة الأرض هي حوالي ٣٠ كيلومتر في الثانية فالمفروض في هـنه التجربة الأخسيرة أن تكون النتيجتان ٣٠٠ ألف + ٣٠٠ ٣٠٠ ألف - ٣٠٠ ألف - ٣٠٠ .

قد يقول القارى، ان فارق السرعتين وقدره ٦٠ كيلومتر في الثانية بسيط جدا لدرجة بسيط جدا لدرجة أن يكون هناك ما يسمونه الخطأ التجريبي اذ ان النسبة هنا هي ٦٠ على

٣٠٠ ألف أي ـــــ ، ولكن كل هذا أخذ في محل الاعتبار ، وان

القياس كان دقيقا للغاية •

وانتظر العالم فى حيرة الى أن جاء آينشتاين سنة ١٩٠٥ وبعد التجربة السابقة بربع قرن بتفسير رائع فوضع للزمان والمكان تعاديف جديدة ووضع لسرعة الضوء تعريفا ثابتا لا يتعلق بالمركبة التى تحمله ٠

وفي هذا رفض آينشتاين فكرة المكان المطلق كما رفض أيضا فكرة الزمان المطلق ، وكان ذلك سببا مباشرا ليكتشف أعظم قانون في الوجود وهو علاقة المادة بالطاقة ، ولا نود أن ندخل في المعادلات الصعبة المخاصة بهذا البحث ، وانما نذكر أن آينشتاين وصل الى هذه النتيجة الباهرة بتعليل بسيط ، فقد اعتبر ان كتلة البحسم المتحرك تزداد بازدياد سرعته، وحيث أن الحركة هي نوع من أنواع الطاقة فان مقدار الكتلة الزائدة للجسم المتحرك تنتج من طاقته الزائدة ، وبالاختصار فان للطاقة كتلة ، وقد استطاع آينشتاين ايجاد مقدار الكتلة المعادلة لوحدة الطاقة ، واستنتج من ذلك أن :

#### الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء ٠٠

أى ان الطاقة المختزنة فى أى جزء من المادة تعادل مقدار كتلة المادة مقدرة بالسنتيمتر فى الشانية ·

...

ومنف أن طالع آينشتاين مع الفهم والوعى والتعمق تتائج تجربة « ميكلسون » و « مورلي » بدأ يراجع عقيدته في الزمان والمكان ·

منذ القدم والعلماء يعتبرون المكان والزمان شيئين مستقلين ومنفصلين تماما بعضهما عن بعض ، واذا رجعنا الى ما سطره نيوتن نجد انه عرفهما كما يأتى :

المكان المطلق ودون الرجوع الى شيء خارجي يظل أبد الدهر متشابها
 وساكنا ــ الزمان المطلق يسرى بانتظام على الدوام دون الرجوع الى شيء خارجي »

ولقد أدرك آينشتاين ان حادثين يفصل بينهما فاصل مكانى يمكن ان يؤدى بهما هذا الانفصال المكانى الى وجود فرق زمنى بينهما عند رصدهما من جهاز آخر في حالة من الحركة •

وهكذا برهن آينشتاين في النسبية الخاصة بما لا يقبل الشك بانه من الخطأ الاعتقاد بوقوع حادثتين في وقت واحد في عالم غير متصلة أجزاءه •

وكان من الضرورى ايبجاد قاعدة جديدة للمحصلات فى الميكانيكا عند التحدث عن السرعة فى الاتجاهات الثلاثة المعروفة يدخل فيها عامل الزمن وسرعة الضوء ، كذلك فى حالة كتله من المادة فى حركة عندما يقارن الباحث وصف مجموعتين متحركتين ـ وقد وجد آينشتاين ضالته وأكد ان الزمن والمسافة كميتان متغيرتان ، فالساعة تؤخر كلما زادت سرعة الجسم ، ولكن المسطرة تنكمش ويقل طولها فى اتجاه حركتها ، فاذا وصلت الى سرعة الضوء كان طولها صفرا أى انها تنعدم أما الساعة فانها تقف تماما ،

وذكر أن العادة هي التي أملت علينا معتقداتنا الأولى الخاطئة ، ناك الأخطاء التي هي من رواسب رسخت في عقولنا في سن المراهقة ·

وهكذا بينت النظرية النسبية الخاصة أن الفضاء والزمن شيئان سبيان يتغيران بحركة الشخص المراقب وكان من نتيجتها اولى انتصارات آينشتاين من أن المادة هى الطاقة ويمكن ان تتحول اليها وان الطاقة هى اللادة وممكن أن تتحول اليها ٠

#### النسبية العسامة

#### LA RELATIVITE GENERALE

بعد أن حكمت العلوم قوانين نيونن المعروفة في الحركة وفي الجاذبية قرنين من الزمان سمحت الأمثال « الإجرانج » والذين أخذوا عنه و « الإبلاس » و « فرنل » و « كوشي » والذين تتلمذوا عليهم بتوسيع فروع العلوم المختنفة والوصول الى تطبيقات غاية في الروعة للميكانيكا النيوتونية ، والذين رغم جهودهم وذكائهم الخارق ظل التفسير الميكانيكي للكون غير مفهوم ، حتى ان قانون الجاذبية لنيوتن الرائع في تطبيقه السهل في معرفته لم يصبح مفهوما في القرن الذي نعيش فيه ، اذ كيف ان الجاذبية تنتقل من جسم الى آخر دون وسط ينقلها وفي غير ما زمن ، الأمر الذي تراى الإيشتاين انه غير معقول .

كان قانون الجاذبية عند نيوتن يصف أن جسمين يجذب بعضهما الآخر بقوة تساوى حاصل ضرب كتلة الجسمين مقسوما على مربع المسافة بينهما دون فهم للزمن الذي يمر لتصل قوة الجذب من أحدهما للآخر ولا للوسط الذى تنتقل فيه هذه القوة •

أما قانون الجاذبية عند آينستاين فهو لا يسمل الاسارة الى أى قوة بل يصف سلوك الأجسام فى الكون أو فى « الفضا زمن » سلوكا يحتمه وجود المادة فى الكون ، وقوانين آينستاين الجديدة تصف خواص المجال لمتصل ، الفضا زمن » وقد أمكن تفسير بعض الطواهر الفلكية بالطريقة الجديدة ولم يمكن تفسيرها بقوانين نيوتن •

مثال ذلك ملاحظة خاصة بمدار كوكب المريخ الذي يدور في شكل القطع الناقص ولكنه يتقدم بمقدار ٤٣ ثانية في الزوايا أي في القوس كل قرن من الزمان كذلك عطارد أقرب الكواكب الى الشمس فان له فوق دورانه حول الشمس ذبذبة بسيطة وبطيئة فسرتها رياضيات آينشتاين ولم تفسرها رياضيات نيوتن وهي الظاهرة المعروفة باسم ذبذبه عطارد

ولقد كان ثانى انتصار لآينشتاين تنبؤه بظاهرة كونية جديدة لم يحلم بها عالم من قبل ، وهي تأثير وجود الأحسام على الضوء الذي هو في الواقع تعديل لفكرة الحاذبية ،

لقد علمنا من النسبية الأولى ان الطاقة تساوى الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء ، وباعتبار ان الضوء نوع من الطاقة أي ان للضوء

كتلة لذلك فانه يجب أن يتأثر في مجال الجاذبية أى بجوار الأجسام ، فينشأ عن ذلك انحراف الشعاع بجوار الكتلة ·

وقد استطاع آينشتاين أن يستنتج من هذه الاعتبارات أن الضوء مثل أى جسم مادى ينحرف عند مروره فى مجال الجاذبية جسم ذى كتلة، واقترح لاختبار صحة نظريته ملاحظة مسار شعاع ضوئى صادر من نجم بعيد عندما يقترب الشعاع من الشمس ، ولما كانت النجوم لا ترى نهارا فلا توجد الا فرصة واحدة لرؤية الشمس والنجوم معا فى السماء وذلك عند كسوف الشمس ، ورأى أن تؤخذ صور للنجوم القريبة من الوجه المظلم للشمس أثناء كسوفها ، وتقارن بصور نفس النجوم فى وقت واحد وبعد الكسوف •

وقد حسب آینستاین آن درجة انحراف الشعاع ستکون ۱۷۷۹ ثانیة فی الزوایا من القوس ، وانتظر العلماء فی کل أنحاء العالم علی لهف نتائج بعوثهم التی سافر خمسة منها آلی المناطق الاستوائیة لتصویر کسوف الشمس الذی حدث فی یوم ۲۹ مایو سنة ۱۹۱۹ ، ووجدوا أن انحراف أشعة النجوم بلغ حوالی ۱۳۲۸ ثانیة فی مجال جاذبیة الشمس ، وهو مقدار قریب جدا من نبوءة آینشتاین ، ویتفق فی حدود الخطأ التجریبی ، ولعل هذا أکبر انتصار شهده عالم معاصر فی حیاته .

. .

وه كذا أصبح آينشتاين بطل العلم ، وقد خصصت في الولايات المتحدة الأمريكية جائزة قدرها ٥٠٠٠ دولار للخص النظرية النسبية ، لا يتجاوز حجمه ٣٠٠٠ كلمة ، وقد دهش آينشتاين ، وعبر عن دهشته قائلا: د انني في الحقيقة لا ادرى كيف أن بعض الشخصيات النادرة في ارجاء العالم ، بعد كتابة عدد قليل من البيانات ، هم وحدهم الذين قدروا ما وصلت اليه من شهرة » .

وتتويجا لهذا المجد ، منح آينستاين جائزة نوبل للسلام ، وقد بادر بتوزيع قيمة الجمائزة ( ٤٥٠٠٠ دولار ) مناصفة بين زوجته واحدى الجمعيات الخيرية • ولم يتأثر آينستاين بما احرزه من نجاح ، واعتبر نفسه مجرد خادم متواضع للبشرية • وهو في ذلك يقول : • ان الاهتمام بالانسان وبقدره ، يجب أن يكون دائما في المحل الأول بين جميع الجهود الفنية • ان الحياة التي تكرس للآخرين ، هي وحدها الجديرة بأن تحيا ء •

ثم واصل آينشىتاين أبخسائه ، ففي عمام ١٩٢٩ أصدر نظريته عن. « الحقوق المتحدة » لكي يلخص بها ، عن طريق مجموعة من المعادلات ،

القوانين التى تتحكم فى القوتين الرئيسيتين فى الكون ، وهما الجاذبية والكهرومغناطيسية • وقد ظل يعمل فى بحث هذا الموضوع طيلة الثلانين سنة الأخيرة من حياته •

# النتائج الفلسفية والمعلومات العامة نتيجة نظرية النسبية

قد يهم القارىء بعد دراسة هذه النظريات العويصة التى اصطحبناه فيها محاولين التبسيط قدر المستطاع أن نذكر نتيجة تلك الأبحاث التى قام بها ذلك العالم العبقرى •

فقد أمكن لآينستاين أن يستنتج من بعض الحقائق الفلكية ومن مجهوداته السابقة ان الكون ليس كما تصوره اقليديس وكما ظنه العلماء بأنه كون لانهائي ــ انما هو كون محدود ، وقرر ان انتركيب الهندسي للكون كمجموعة يجب أن يتشكل بتأثير مجموعة الأجرام المادية فيه ، فكل تركيز مادى في الكون لابد أن يصحبه تحريف في متصل « الفضا زمن » ، وكل جرم سماوى وكل مجرة لابد أن تخلق حولها وبين نجومها تحويرات محلية وغير منتظمة ، وكلما زاد تركيز المادة كلما زاد انحناء الفضا زمن ، والنتيجة النهائية أن يصبح متصل الفضا زمن كله منحنيا يتبع تحويرا وانحناء ناتجا من مجموعة الأجرام المادية في الكون التي تسبب انحناء المتصل حول نفسه ، ويصبح الكون كله مقفلا على نفسه ، وعلى ذلك فالكون المتي محدود وليس كما تصوره اقليدس ، وأحسن تشبيه له ما قاله السير عينز geam : « انه كفقاعة الصابون التي بسطحها تجعيدات والكون في مذه الحالة ليس داخل الفقاعة بل انه مادة السطح نفسها ولفقاعة الكون أربعة أبعاد ثلاثة منها الفضاء والبعد الرابم الزمن » .

وحيث ان انحناء الكون يمكن تقديره بالأجرام الموجودة فيه فان المسألة الكونية ممكن حلها بالحصول على الرقم الذى يبين متوسط كثافة المادة في الكون وقد قدر العلماء المعاصرون ، بدراسة عينات من مساحات السماء لمدة عدة سنوات من أن يعرفوا متوسط المادة في الكون ، وأن يقدروا ان متوسط الكثافة يبلغ واحد على ١٠ اس ٢٨ جرام في كل سنتيمتر مكعب من الفضراء ، وبتطبيق هذا الرقم على معادلة المجال

لأينستاين حيث قدر ان نصف قطره كرة الكون تبلغ ٣٥ بليون سنة ضحوئية والبليون هو ألف مليون ، والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة بسرعته المعروفة وقدرها ٣٠٠ الف كيلو متر في الثانية ، ولو أراد القارئ أن يحسب هذا الطول فما عليه الا أن يضرب هذا الرقم في ٦٠ لكي يحصل على المسافة التي يقطعها انضوء في الدقيقة ثم في ٢٠ ليعرف المسافة التي يقطعها الضوء في ساعه ثم في ٢١ ثم في ٣٦٥ يوما ليعرف المسافة التي يقطعها الضوء في السنة وسيرى ان الرقم يساوى تقريبا ١٠ أس ١٢ أي ١٠ مليون المليون كيلومتر ٠

وقد قدر آینشتاین أن یکون لنصف قطر الکون علاقة بالجذر التربیعی لمربع الکثافة فیه ، فقد کان تقدیره ۲۲۲۰ میل وبحساب السنین الضوئیة نجد انها قریبة من ۳۳ أو ۳۰ ألف ملیون سنة ضوئیة ، وبهذه الطریقة أمکن بواسطتها لآینشتاین ولمیتر وغیرهم من حساب کتاة الکون فی مجموعه بل معرفة عدد ما به من ذرات .

كل هذا كان خاف على عقولنا ، ولقد قال آينشتاين ، المؤمنون مم الذين يعلمون علم اليقين ان هناك أشياء تخفى على علمهم » .

ورغم ان غالبية العلماء يميلون الى تجنب كلمة « الله » عندما يشيرون الى غوامض الكون ، فان آينشتاين لم يتبع هذا الطريق ، ورغم ان البعض وصفه بالكفر ، ومع ذلك فقد قال : « ان دينى يشمل الاعجاب المتواضع بتلك الروح العليا غير المحدودة التى تكسف فى ثناياها بعض التفصيلات القليلة التى لا تستطيع عقولنا المتواضعة ادراكها ، وهذا الايمان القلبى العميق هو الذى يدفعنى الى الاعتقاد بوجود قوة حكيمة عليا نستطيع ادراكها خلال ذلك الكون الغامض الذى يلهمنى بفكرتى عن وجود الله ! » ا

ويقول لينكولن بارنت في كتابه « العالم وآينشتاين » انه يوجد الآن في العلوم الحديثة نافذتان يطل منهما الإنسان :

الأولى : المنظار الجديد فوق جبل بالومار في كاليفورنيا الذي يبلغ قطر مرآته العاكسة ٢٠٠ بوصة ٠

الثانية : النظرية الجديدة لآينشتاين الخاصة بالمجال الموحد .

#### • مراجع مختارة

١ ... أصول الكتب الثلاثة عشرة ۲ ۔ ابن سینا تأليف: د أحمه الأهوائي ٣ ... أفلاطون تأليف: د أحمد الأهواني س آينشتاين والنسبية تأليف : بارنت ، ترجمة محمد عاطف البرقوقي تأليف: أحمه حسين ـ تاريخ الانسانية ٦ ... تاريخ العلم ودور العلماء تاليف : د عبد الحليم منتصر العرب في تقدمه ٧ ... تاريخ الفكر السياسي تأليف : جان توشار ٨ ... الخالدون العرب تأليف: قدري حافظ طوقان ٩ ـ دائرة معارف الشعب ۱۰ ... دیکارت تأليف: د٠ نجيب بلدى ١١ - الطب والأطباء تألیف : د محمود دیاب ١٢ ـ العلوم عند العرب تاليف: قدري طوقان ١٣ - الفسكر المسيئي من تاليف : من ج كريل كونفوشسيوس الى ماوتسي تونج ١٤ ـ قادة الفكر الاقتصادي تألیف : روبرت میسلبر وتسز ــ ترجمة دا راشه البراوي ١٥ \_ قصة العضارة تأليف: ول وايريل ديورانت تأليف: ايسيابرلين - ترجمــة ١٦ ــ كارل ماركس عيد الكريم أحمد ١٧ ... محيط العلوم تاليف: نخبة من العلماء العرب ١٨ ... المداهب الاقتصادية الكبرى تأليف: جورج سول .. ترجمة د راشه البراوي ١٩ ... من أعلام الطب العربي تأليف: أبو الفتوح التوانسي ۲۰ ... مؤلفات ابن سينا تأليف : جورج شمحاتة قنواتي 21 ... نظرية التطور تأليف : سلامة موسى تأليف : د عشمان أمن ٣٢ ... نفائس الفلسفة الفريية

### المؤلف في سطور

- و رئيس قسم ألوثائق والمعلومات بدار الهلال منذ عام ١٩٦٨ ·
  - عضيو نقابة السحفين •
- کتب فی عدة مجلات أدبیة واسلامیة مختلفة منها:
   الهلال ــ المصنور ــ الكواكب ــ التصوف الاسلامی ــ الدوحة ــ الامة الاسلامیه

## فهسرس

| \$    | • | • |    | •    | ٠     | •    | ٠        | •          | •     | •     | لفكر   | غير ا    | كتب     |
|-------|---|---|----|------|-------|------|----------|------------|-------|-------|--------|----------|---------|
| ٧     | • | • | •  | •    | •     | ٠    | •        | •          | . •   | •     | •      | سديم     | تقــــ  |
| 11    |   | , |    | •    | •     |      | •        | •          | •     |       |        | سدمة     | المقـــ |
| 77    | • |   | •  | •    | وس    | وشي  | لكنف     | نــة       | لخمس  | ب ا   | . الكت | _ \      |         |
| 44    | • | ٠ |    | ٠    | •     | ٠    | لمون     | أفلاه      | ية :  | بيور  | . الج  | ۲ _      |         |
| 37    | • | • | •  | •    | •     | دس   | اقليا    | ىلة:       | لهندس | ِل ال | . أصو  | ۳ ـ      |         |
| ٧٦    |   | ٠ | •  | ٠    | سينا  | ئ س  | <u>:</u> | لطب        | فی ا  | ون    | القان  | ٤ ــ     |         |
| 77    | ٠ | • | ٠  | a    | ٠     | ٠    | ون.      | خلد        | ابن   | مة :  | المقد  | 0        |         |
| ١١٧   | ٠ | • |    | ٠    |       | ٠    | لی       | بكافي      | : هـ  | يــل  | البخ   | Γ_       |         |
| \ ž ž |   | ٠ | ٠, | کارت | 23 :  | اولى | لمة الا  | لغلس       | فی ا  | لات   | التأم  | _ V      |         |
| 371   |   | ٠ | ٠  | •    | •     | بوتن | ق ئى     | أستح       | : 4   | ــادى | المب   | _ A      |         |
| ۱۷۸   | ٠ | • | •  | •    | 3     | سيكي | ونتس     | <b>A</b> : | رانين | القو  | روح    | - A      |         |
| 7.7   |   | ٠ | •  |      | *     | بث   | سم       | آدم        | : مم  | уі з  | ۔ نزو  | ٠١٠      |         |
| 377   | • | • | ٠  | ی    | ارو ز | لز د | تشمار    | ٠ : و      | أنواع | ل الا | ۔ أصد  | - 11     |         |
| 755   |   |   |    |      | س     | مارك | ارل      | 5 :        | سال   | ي الم | ـ راس  | - 17     |         |
| 409   | , | ٠ |    |      | نین   | ينتن | ĭ :      | سبية       | النيا | الرية | _ النو | ٦٢       |         |
| 777   | • | • |    |      |       |      | ٠        |            | ٠     | رة    | بختيا  | سح ،     | مراج    |
| 444   |   |   |    |      |       |      |          | ,          | •     | ١.    | ۳. ط   | <b>.</b> | alsti   |



## ● كتب صدرت عن مشروع الألف كتاب ( الثاني )

| اسم المؤلف                                                                  | اسم الكتاب                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برتراند رسل . ی درادونسکایا . الدس هکسلی . ت و و فریمان رایبوند ولیامز .    | <ul> <li>احلام الأعلام وقصص آخرى</li> <li>الألكترونيات والحياة الحديثة</li> <li>نقطة مقابل نقطة</li> <li>الجغرافيا في مائة عام</li> <li>الثقـافة والمجتمع</li> <li>تاريخ العـام والتكنولوجيا • ج ٢ •</li> </ul> |
| ر · ج · فوریس<br>لیستر دیل رای<br>والتر ألن                                 | القرن الثامن عشر والتاسع عشر ۷ _ الأرض الغامضــة ٨ _ الرواية الأنجليزية                                                                                                                                         |
| لویس فارجاس ،  فرانسوا دوماس ،  د ، قدری حفنی وآخرون                        | <ul> <li>٩ ــ المرشد الى فن المسرح</li> <li>١٠ ــ آلهـــة مصر</li> <li>١١ ــ الانسان المصرى على الشاشة</li> </ul>                                                                                               |
| أولج فولكف ·<br>هاشم النحاس ·<br>ديفيد وليام ماكدوال ·                      | ۱۲ ــ القاهرة مدينة الفّ ليلة وليلة<br>۱۳ ــ الهوية القومية في السينما العربية<br>۱۶ ــ مجمـــوعات النقـــود                                                                                                    |
| عزیز الشوان<br>د • محسن جاسم الموسوی<br>اشراف س • بی • کوکس                 | صیانتها ۰۰ تصنیفها ۰۰ عرضها ۱۵ ــ الموسیقی ــ تعبیر نغبی ــ ومنطق ۱۹ ــ عصر الروایة ــ مقال فی النوع الأدبی ۱۷ ــ دیلان توماس مجموعة مقالات نقدیة                                                               |
| جون لویس<br>بول ویست                                                        | مجدوعه مدون مديه<br>۱۸ ــ الانسان ذلك الكائن الفريد<br>۱۹ ــ الرواية الحديثة · الانجليزية ــ والفرنسية<br>چـ ۱                                                                                                  |
| د • عبد المعطی شعراوی<br>أنور المعداوی<br>بیل شول وآدنبیت<br>د • صفاء حلوصی | <ul> <li>۲۰ ــ المسرح المصرى المعاصر ، أصله وبدايته</li> <li>۲۱ ــ على محبود طه ، الشاعر والانسان</li> <li>۲۲ ــ القوة النفسية للأهرام</li> <li>۲۳ ــ فن الترجمـــة</li> </ul>                                  |

| اسم           | اسم الكتاب                                   |
|---------------|----------------------------------------------|
| رالف ئی ماء   | ۲۶ _ تولستوی                                 |
| فيكتور بروه   | ۲۰ _ سےتندال                                 |
| فيكتور هوج    | ٢٦ _ رسائل وأحاديث من المنفى                 |
|               | ٢٧ _ الجـز، والكل ( محـاورات في مضمار        |
| ر هيزنبرج     | الفيزياء الذرية) فيرا                        |
| سدني هوك      | ٢٨ _ التراث الغامض ماركس والماركسيون         |
| ف ، ع أدنيا   | ۲۹ _ فن الأدب الروائي عند تولستوي            |
|               | ٣٠ _ أدب الأطفــال ٠ ( فلسفته _ فنــونه _    |
| مادی نعمان ال | وسائطه )                                     |
| د ٠ ثعبة رح   | ٣١ _ أحمد حسن الزيات. • كاتبا وناقدا         |
| د ۰ فاضل ا    | ٣٢ _ أعلام العرب في الكيمياء                 |
| فرائسيس فرجو  | ٣٣ _ فكرة المسرح                             |
| هنری باربوس   | ٣٤ _ الجنميم                                 |
|               | ٣٥ ــ صنع القرار السياسي في منظمات الادارة   |
| السيد عليوة   | الغــــامة                                   |
| جوكوب بروة    | ٣٦ _ التطور الحضارى للانسان (ارتقاء الانسان) |
| د ۰ روجر سـ   | ٣٧ _ هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال ؟       |
| کاتی ثیر      | ٣٨ ـ تربيبة الدواجن                          |
| ۱۰ سینسر      | ٣٩ ــ الموتن وعالمهم في مصر القديمة          |
| د ۰ ناعوم بيا | ٤٠ ــ النحل والطب                            |
| جوزيف داهم    | ٤١ ــ سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى       |
| د لينوار تش   | ٤٢ ـ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاه   |
|               | مصر ۱۸۳۰ ــ ۱۹۱۶                             |
| د ۰ جون شد    | ٣٤ ــ كيف تعيش ٣٦٥ يوما في السنة             |
| بيار البير    | ٤٤ ــ الصحافة                                |
|               | ٤٥ ــ أثر الكوميديا الالهية لدانتي في الفن   |
| الدكتور غبري  | التشكيلي                                     |
|               | ٤٦ ــ الأدب الروسى قبيسل الشيورة البلشفية    |
| د ٠ رمسيس     | ويمدها                                       |
| د • محبد لعر  | ٤٧ ــ حركة عدم الانحياز في عالم متغير        |
| فرانكلين ل •  | ٤٨ ـــ الفكر الأوروبي الحديث حـ ١            |

tere

اسبم المؤلف اسم التناب ٤٩ \_ الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي شوكت الربيعى 1910 - 1110 و ، محيى الدين أحمد حسير، ٥٠ ــ التنشئة الأسرية والأبناء الصغار تالیف: ج٠ دادلی أندرو ٥١ \_ نظريات الفيلم: الكبرى جوزيف كونواد ٥٢ \_ مختارات من الأدب القصصى ٥٢ ... الحياة في الكون كيف نشأت وأين توجد ؟ د ٠ جوهان دورشنو ٥٤ \_ ميادرة الدفاع الاستراتيجي حرب الفضاء ( دراسة تحليلية لأسلحة طائفة من العلماء الأمريكنين واستراتيجيات خزب الفضاء) ه ٥ \_ ادارة الصراعات الدولية ( دراسة في د ، السيد عليوة سياسات التعاون الدولي ) د مصطفی عنانی ٥٦ - الميكروكمبيوش ٧٥ \_ مختارات من الأدب الياباني ( الشقر \_ مجموعة من الكتاب الدراما \_ الحكاية \_ القصة القصيرة ) اليابائيين القدماء والمحدثين فيزانكِلين ل . باومر ، ٨٥ \_ الفكر: الأوروبي الحديث جبر ٢ ( الاتصال والتغار في الإفكار ) من. 190 - 17 .. ٥٩ \_ تاريخ ملكية الأراضى في مصر الحديثة جابرييل باين أنطؤني دي كرسيني ٦٠ \_ أعلام الفُلسفة السياسية المعاصرة وكينيث مينوج فرانكلين ل . م اياوس ٦١ ــ الفكر الأوروبي الحديث • جـ ٣ دوایت سوین ٦٢ \_ كتابة السيناريو للسينما زافیلسکی ف س ٦٢ ـ الزمن وقياسه ابراهيم القرضاوى ٦٤ \_ أجهزة تكييف الهواء ه ٦ \_ الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعي بيتر ر٠ داى ٦٦ \_ سبعة مؤرخين في العصور الوسطى ٠ جوزيف داهموس س ٠ م بورا ٦٧ \_ التجرية اليونانية د٠ عاصم محمد رزق ٦٨٠ \_ مراكز الصناعة في مصر الاسلامية روناله د٠ سيميسون ٦٩ \_ العلم والطلاب والمدارس و بورمان د٠ أندرسون

٧٠ \_ الشارع المعرى والفكر ٠

د أتور عبد الملك

| اسم الوَّلف                            | امم الكتاب                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| والت روستو                             | ٧١ ــ حوار حول التنمية                 |
| فريد هيس                               | ۷۲ _ تبسيط الكيمياء                    |
| حون بوركهارت                           | ٧٣ ـ العادات والتقاليد المصرية         |
| آلان كاسبر                             | ٧٤ ــ التذوق السينمائي                 |
| سامى عبد المعطى                        | ٧٠ ـ التخطيط السياحي                   |
| فريد هويل                              | ٧٦ ــ البنور الكونية                   |
| شندرا ویکرا ماسیخ                      | a and a second                         |
| حسين حلمي المهندس                      | ۷۷ ــ دراما الشاشة جـ١                 |
| روی روبر تسون                          | ۷۸ ــ الهيروين والايدز                 |
| فرانکلی <i>ن</i> ل• باومر<br>داد داد ا | ٧٩ ــ الفكر الأوروبي الحديث جـ ٤       |
| هاشم النحاس                            | ٨٠ _ تجيب محفوظ على الشاشة             |
| دوركاس ماكلينتوك                       | ۸۱ ــ صور افریقیة                      |
| د ۰ محبود سری طه                       | ٨٢ ــ الكمبيوتر في مجالات الحياة       |
| حسين حلبى المهندس                      | ٨٣ ــ دراما الشاشة جـ ٢                |
| بيتر لورى                              | ٨٤ _ المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية    |
| بوريس فيدوروفيتش سيرجيف                | ٨٥ ــ وطائف الأعضاء من الألف الى الياء |
| ويليام بينز                            | ٨٦ الهندسة الوراثية                    |
| ديغيد الدرتون                          | ٨٧ _ تربية أسماك الزينة                |
| أحمد محمد الشنوالي                     | ٨٨ _ كتب غير الفكر الانساني            |



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

يعرض هذا الكتاب لثلاثة عبير من الكتب الرائدة التي اثرت تأثيرا عظيما على الفكر الإنساني على مدى العصور منذ أن كتب كلفوشيوس العظيم كتبه الممسة قبل الميلاد إلى أن الف اينشتاين كتابه القطير عن السبية في أوائل هذا القرن

وقد ابرز للؤلف الدور الخطير للكتاب في تغيير مجرى الاحداث تغييراً خليا ، ولم يشا مؤلفنا ان يقف مع الكتب النلاخة عشر ، التي عدها - بحق - رائدة في مجالاتها دون أن يقف مع مؤلفيها الذين كانوا رواداً في ميادين تاليفهم ، مما يتكافأ مع جهدهم وزيادتهم في أفلق العلم والفكر

والغرض من نشر هذا الكتاب هو اكتشاف الكتب التي كان لها أعظم الآثر على التاريخ والثقافة والمدنية والفكر العلمي على مدى التاريخ ، فهو يقدم عرضا مثيراً لكتب من عصور عدة تبين الثوة الهائلة للكلمة الطنوعة على التقدم البشري .